

Le bien-fondé des catégories de

L'Unicité

Traduction : Abû Hârûn Salîm Ibn Abd Al-Qâdir

Révision : Abd Ar-Rahmân Abû Sâlih

Conception graphique:

M.k. Studio

mkstudio@live.fr

© Éditions Ibn Al-Qayyim



Tous droits de reproduction réservés 1ère édition 2012G – 1433H Contact : daribnalqayyim1@gmail.com

ISBN: 978-2-919455-09-6

Le bien-fondé des catégories de

L'Unicité

المجنوط المنافع المنا

écrit par Cheikh <sup>c</sup>Abd Ar-Razzâq Ibn <sup>c</sup>Abd Al-Mu<u>h</u>sin Al-Badr



## Introduction

Louange à Allah , Seigneur de l'Univers, l'heureuse fin est à ceux qui Le craignent, que la paix et la bénédiction soient sur le plus noble des prophètes, élu par le Seigneur des mondes, notre Prophète Muhammad et sur sa famille ainsi que sur l'ensemble de ses Compagnons.

Ceci est un livret résumé, quelques pages qui mettent en lumière certains arguments et autres preuves liés aux différentes catégories de l'Unicité (Tawhîd), et qui révèlent le bien-fondé de cette subdivision en trois catégories : la Seigneurie, l'Unicité de l'Unicité l'Adoration et enfin l'Unicité des Noms et Attributs. J'ai tiré ce résumé de mon livre dans lequel je réfute ceux qui nient cette subdivision, et ce, dans l'espoir de répondre aux attentes d'un grand nombre de nobles frères. Enfin, je demande à Allah 🍇 qu'Il fasse, de part Sa grâce et Sa bonté, que ce résumé ainsi que son original soient bénéfiques.

## Exposé concis des catégories de l'Unicité



La première catégorie : l'Unicité de la Seigneurie.

Il s'agit d'affirmer avec conviction, qu'Allah sest le Seigneur de toute chose, le Souverain, le Créateur, le Dispensateur de tous les biens, qu'Il est Celui qui donne la vie, Celui qui fait mourir, Celui qui accorde le profit, Celui qui contrarie, le Seul à pouvoir exaucer les invocations lorsqu'on est dans la détresse, Celui qui détient le commandement absolu, tout le bien est dans Sa main, le Détenteur du pouvoir sur toute chose et n'a en cela aucun associé, ce qui implique en outre de croire en la prédestination

La seconde catégorie : l'Unicité des Noms et Attributs.

Il s'agit d'affirmer avec conviction qu'Allah set Omniscient, Omnipotent, qu'Il est le Vivant, Celui qui subsiste par Lui-même, Celui que ni somnolence ni sommeil ne saisissent, Sa volonté s'applique, Sa sagesse est parfaite, qu'Il est celui

qui entend tout (l'Audient), Celui qui voit tout (le Clairvoyant), qu'Il est Compatissant, Tout-Miséricordieux, qu'Il s'est élevé au-dessus de Son trône, qu'Il détient la souveraineté, qu'Il est Le Roi, Le Pur, L'Apaisant, Le Rassurant, Le Prédominant, Le Tout Puissant, L'Irrésistible, L'Orgueilleux. Gloire à Allah! Il transcende ce qu'ils Lui associent. Il s'agit aussi de reconnaître le reste de Ses Noms sublimes et de Ses Attributs parfaits, en y croyant fermement, sans taḥrîf [altération du mot ou du sens], ni tacţîl [négation totale ou partielle des noms ou des attributs], ni takyîf [définition du comment], ni tamthîl [comparaison avec Ses créatures].

La troisième catégorie : l'Unicité de l'Adoration [ou de la Divinité].

Elle est basée sur l'adoration exclusive d'Allah de et se manifeste à travers l'amour, la peur, l'espoir, la confiance, le désir, la crainte, ainsi que le fait d'invoquer Allah de Seul et de Lui consacrer sincèrement toutes les formes d'adoration, tant apparentes que cachées, sans Lui donner aucun associé. Rien donc [de ce qui a trait au culte] ne doit être voué à un autre que Lui, ni à un Ange rapproché, ni à un Prophète envoyé, et encore moins à ceux qui n'ont pas

leur valeur. C'est cette forme d'Unicité, que comprend la parole bénie d'Allah ﷺ :

## إِيَّاكَ نَعْبُ لُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ

C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Sourate Al-Fâtihah, v. 5.

Cette Unicité englobe toute la religion, du début à la fin, ce qui en est apparent ou caché. Elle est le point de départ de l'appel des Prophètes et son aboutissement, elle est le sens de la parole « lâ ilâha illa Allah » (nulle divinité [digne d'être adorée] en dehors d'Allah). En effet, le Dieu est l'être vénéré que l'on adore avec crainte, amour, déférence et révérence, et [auquel on se dévoue] à travers l'ensemble des formes d'adoration. Ainsi, c'est dans le but [d'honorer] cette Unicité que les êtres furent créés, que furent envoyés les Messagers, que les Livres furent révélés, et c'est enfin à travers le prisme de cette Unicité que se séparent les gens en croyants et mécréants, les bienheureux qui entreront aux Paradis et les damnés qui demeureront en Enfer.

## Les catégories de l'Unicité et leurs contraires



Chacune des trois catégories citées précédemment possède un contraire :

« Si tu sais [que concrétiser] l'Unicité de la Seigneurie, c'est affirmer avec conviction qu'Allah sest le Créateur, le Dispensateur de tous les biens, Celui qui donne la vie, Celui qui donne la mort, Celui qui gère toute chose, Celui qui dispose pleinement de toutes Ses créatures et qu'Il n'a aucun associé dans Sa royauté, [tu comprendras] que l'opposé de cela consiste à ce que le serviteur croit en l'existence de quelqu'un d'autre qui gère avec Allah ce que seul Allah a la capacité de gérer.

Si tu sais [qu'honorer] l'Unicité des Noms et Attributs c'est aussi invoquer Allah avec les Noms qu'Il s'est donné, Le décrire avec les Attributs qu'Il s'est Lui-même reconnu ou avec ceux que Lui a reconnus Son Messager Muhammad , et Lui nier toute ressemblance ou comparaison [avec Ses créatures], alors [tu en déduiras] que l'opposé de cela se résume en

deux points que l'on peut qualifier d'hétérodoxes<sup>1</sup>.

Le premier étant le rejet et la négation des Attributs de Sa perfection, ainsi que des descriptions de Sa Magnificence, confirmés par le Coran et la *Sunnah*.

Le second étant le fait de comparer les Attributs d'Allah # avec ceux de Ses créatures, alors qu'Il dit :

Il n'y a rien qui Lui ressemble ; et c'est Lui l'Audient, le Clairvoyant. Sourate Ash-Shûrâ, v. 11.

Il dit aussi 35:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ilhâd que nous avons choisi de traduire par hétérodoxie, veut dire dans la terminologie religieuse musulmane, de manière générale: s'écarter de la foi et pencher vers la mécréance. Hétérodoxe: Relig. Qui s'écarte de la doctrine reçue. [Dictionnaire Le Grand Robert].

Il connaît ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, alors qu'eux mêmes ne Le cernent pas de leur science. Sourate Tâ-Hâ, v. 110.

Si tu sais enfin, que [la réalisation] de l'Unicité dans l'Adoration consiste à vouer exclusivement toutes les formes d'adoration à Allah et à rejeter tout culte [destiné] à un autre que Lui , alors [tu comprendras] que l'opposé de cela c'est de détourner ne serait-ce qu'un de ces actes d'adoration et de le vouer à un autre qu'Allah , chose par ailleurs courante chez la majorité des polythéistes, et qui est à l'origine de l'antagonisme entre l'ensemble des Prophètes et leur communauté. »<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ma<sup>c</sup>ârij al-qabûl de Cheikh Hâfi<u>dh</u> Al-<u>H</u>akamî Vol 1, p. 418.

## L'Unicité dans la Seigneurie seule ne suffit pas



Certes, Allah a nous narre dans Son Livre le récit des polythéistes qui reconnaissaient l'Unicité de la Seigneurie, Allah dit:

Dis: « Qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout?» Ils diront: « Allah ». Dis alors: « Ne Le craignez-vous donc pas? » Sourate Yûnus, v. 31.

Il dit 32 :

Et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement : « Allah ». Sourate Az-Zukhruf, v. 87.

Il dit 🕸 aussi :

Si tu leur demandes : « Qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle Il fit revivre la terre après sa mort ? » Ils diront très certainement : « Allah ». Dis : « Louange à Allah! » Mais la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Sourate Al-cAnkabût, v. 63.

Allah si dit encore:

أُمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطُرُّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوَءَ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوَءَ وَيَخْشِفُ ٱلشُّوَءَ وَيَخْشِفُ ٱلشُّوَءَ وَيَخْشِفُ ٱلسُّوَءَ وَيَخْشِفُ ٱلسُّوَءَ وَيَخْفُ أَءَ لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ وَيَخْفُلُكُ مَّ اللَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ فَيَالِمُ مَّالْذَكَ رُوبَ فَي فَلِيلًا مَّالْذَكَ مُوبَ فَي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلُولُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْع

N'est-ce pas Lui qui répond à l'angoissé quand il L'invoque, et qui enlève le mal, et qui vous fait succéder sur la Terre, génération après génération, - Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez! Sourate An-Naml, v. 62.

Ils avaient donc connaissance [de l'existence] d'Allah de treconnaissaient effectivement Sa Seigneurie, Sa Souveraineté et Sa Domination. Or, cette reconnaissance ne suffit pas et ne les sauvera pas car ils donnaient des associés à Allah dans ce qui est spécifique à l'Unicité de l'Adoration qui n'est autre que le sens de «lâ ilâha illa Allah» (Nulle divinité [digne d'adoration] en dehors d'Allah). C'est d'ailleurs pour cela qu'Allah dit à leur propos:

Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah, qu'en lui donnant des associés. Sourate Yûsuf, v. 106.

Ibn 'Abbâs a dit : « Fait partie de leur croyance, lorsqu'on leur demande : "Qui donc a créé le ciel ? Qui a créé la Terre ? Et qui a créé les montagnes ?" de répondre : "Allah" alors qu'ils Lui donnent des associés. »

c'Akramah a dit : « Lorsque tu leur demandes : "Qui vous a créés, et qui a créé les cieux et la Terre ?", ils répondent : "Allah". Ceci est donc leur façon de croire en Allah. Or, ils adorent aussi d'autres que Lui. »

Mujâhid a dit : « Leur croyance en Allah se résume dans leur propos : "Allah nous a créés, pourvoie à notre subsistance, et nous fait mourir." Ceci est une croyance, à laquelle ils mêlent la pratique d'actes d'adoration qu'ils vouent à d'autres que Lui. »

cAbd Ar-Rahmân Ibn Zayd Ibn Aslam quant à lui a dit : « Nul ne mêle l'adoration d'Allah à celle d'autres [divinités], sans qu'il n'ait foi en Allah et qu'il ne reconnaisse qu'Il est son Seigneur, son Créateur et Celui qui pourvoie à sa subsistance. Pourtant il Lui donne des associés. Ne vois-tu pas ce qu'a dit Ibrâhîm :

قَالَ أَفَرَءَ يَتُعُمُ الْأَفَدُ مُنَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

Il dit: « Que dites-vous de ce que vous adoriez...? Vous et vos vieux ancêtres? Ils sont tous pour moi des ennemis sauf le Seigneur de l'univers. » Sourate Ash-Shucarâ', v. 75-77.

Ils savaient donc parfaitement qu'ils adoraient le Seigneur de l'Univers avec ce qu'ils adoraient en dehors de Lui. Puis il ajouta : « Personne ne Lui associe quoi que ce soit sans croire en Lui. Ne vois-tu pas comment les Arabes [d'avant l'Islam] formulaient leur réponse à l'appel d'Allah en disant : "Nous voilà obéissants Seigneur ! Nous voilà obéissants ! Tu n'as aucun associé ! Sauf l'associé que Tu t'es donné, Tu le possèdes ainsi que tout ce qu'il possède !" C'est ce que disaient les polythéistes. »<sup>3</sup>

Et Allah 騰 dit:

Ne Lui [Allah] cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez (tout cela). Sourate Al-Baqarah, v. 22.

Ibn 'Abbâs a dit : « C'est-à-dire ne donnez pas à Allah, dans vos adorations, des égaux qui ne peuvent ni être utile ni nuire, alors que vous êtes conscients que vous n'avez pas d'autre seigneur qui pourvoie à votre subsistance. De plus, vous savez pertinemment, que l'Unicité d'Allah à laquelle vous appelle le Prophète est, sans l'ombre d'un doute, la vérité. »

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voir: Jâmi<sup>c</sup> al-bayân vol. 13, p. 77/79.

Qatâdah a dit : « C'est-à-dire que vous savez qu'Allah vous a créés, et a créé les cieux et la Terre, pourtant vous Lui cherchez des égaux. »<sup>4</sup>

Ibn Al-Qayyim rapporte d'Ibn Abbâs l'exégèse du verset suivant :

Louange à Allah qui a créé les cieux et la Terre, et établi les ténèbres et la lumière. Pourtant, les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. Sourate Al-Ancâm, v. 1.

Allah weut dire : «Ils m'ont donné des égaux parmi ma propre création, comme les pierres et les statues, après avoir reconnu Mon bienfait et Ma Seigneurie. »<sup>5</sup>

Et parmi les preuves qui attestent que les polythéistes reconnaissaient la Seigneurie d'Allah ﷺ, on note ces paroles de Zuhayr Ibn Abî Salmâ6, dans son célèbre et long poème :

<sup>4</sup> Voir: Jâmic al-Bbayân vol. 1, p. 164.

<sup>5</sup> Ighâthatu al-lalıfân d'Ibn Al-Qayyim vol. 2, p.226.

<sup>6</sup> Poète de la période préislamique.

Vous cachez ce qu'il y a en vous pour le dissimuler Cependant Allah sait, quoi que vous cachiez Il l'ajourne, l'inscrit dans un Livre et le met de côté Pour le jour des comptes, ou le hâte pour s'en venger

Ibn Kathîr a dit, après avoir cité ces deux vers : « Ce poète de la période préislamique a certes reconnu l'existence du Créateur et Sa science de toute chose ainsi que [la réalité] du jour promis, le jour de la rétribution et de l'inscription des actions sur les feuillets, le Jour de la Résurrection. »<sup>7</sup>

Et Ibn Jarîr a dit : « Les Hommes avant l'Islam récitaient ceci à certaines femmes de leur époque :

Cette jeune femme n'a-t-elle pas Frappé sa monture [sans tact] ? Que mon Seigneur le Tout-Miséricordieux Lui tranche la main droite [pour cet acte] »

#### Et Salâmah Ibn Jundul At-Tuhawî a dit:

Vous nous hâtez, comme nous vous hâtons Et ce que le Tout-Miséricordieux veut, sera ou non...8

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Tafsîr Ibn Kathîr vol. 4, p. 238.

<sup>8</sup> Voir: Jâmic al-bayan vol. 1, p. 58.

## Le bien-fondé des catégories de l'Unicité

Les exemples à ce sujet sont nombreux, mais malgré cela ils sont des idolâtres car ils adorent avec Allah & d'autres que Lui.

## Les preuves du bien-fondé de ces catégories



Il existe beaucoup de preuves et de nombreux arguments, dans le Livre d'Allah de et la Sunnah de Son Messager de l'Unicité, à tel point qu'on ne peut les dénombrer. Ainsi, il suffit d'avoir une simple vue d'ensemble sur les textes du Coran et de la Sunnah, pour connaître ces preuves. Mieux encore, quiconque apprend la sourate de l'Ouverture du Livre [Al-Fâtihah] ou la sourate intitulée Les Hommes [An-Nâs], trouvera dans ces deux sourates ce qui clarifie et qui suffit comme preuves limpides et arguments éclatants au sujet de cette subdivision. En fait, il s'agit même de la plus grande des vérités religieuses confirmées dans le Coran et la Sunnah.

#### 1- <u>Parmi les preuves concernant l'Unicité</u> de la Seigneurie on note :

La parole d'Allah 🝇 :

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Voir : *Madârij as-sâlikîn* d'Ibn Al-Qayyim vol. 1, p.23 : « Chapitre sur le fait que cette sourate réunisse les trois catégories de l'Unicité ».

## آلْحَتْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمَالَمِينَ

Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-Fâtihah, v. 1.

Et Sa parole 🗯 :

La création et le commandement n'appartiennent qu'à Lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'Univers. Sourate Al-Acraf, v. 54.

Et aussi la parole du Très-Haut:

Dis: « Qui est le Seigneur des cieux et de la terre? » Dis: « Allah. » Sourate Ar-Racd, v. 16.

Ainsi que cette parole 🕷 :

السّنَبِعِ وَرَبُ الْعَكَرْشِ الْعَظِيمِ الْهَ سَيَقُولُونَ لِلّهِ قَلْمَا لِيَدِهِ مَلَكُونَ صَكُلِّ شَيْءِ قُلْ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

Dis: «A qui appartient la terre et ceux qui y sont? Si vous savez. » Ils diront: «À Allah. » Dis: «Ne vous souvenez-vous donc pas? » Dis: «Qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du Trône sublime? » Ils diront: [ils appartiennent] «À Allah. » Dis: «Ne craignez-vous donc pas? » Dis: «Qui détient dans sa main la royauté absolue de toute chose, et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé? [Dites], si vous le savez! » Ils diront: «Allah. » Dis: «Comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés? » [au point de ne pas croire en Lui]. Sourate Al-Mu'minûn, v. 84-89.

Sans oublier cette parole du Très-Haut :

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ

Tel est Allah, votre Seigneur ; gloire à Allah, Seigneur de l'univers! Sourate Ghâfir, v. 64.

Et enfin:

Allah est le Créateur de toute chose, et de toute chose Il est Garant. Sourate Az-Zumar, v. 62.

Ainsi que de nombreux autres versets.

## 2- <u>Parmi les preuves concernant l'Unicité</u> de <u>l'adoration on note</u>:

La parole d'Allah 🚟 :

Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-Fâtihah, v. 1, car le sens de « Allah » est : Celui qui est divinisé, adoré.

Et Sa parole ::



C'est Toi [Seul] que nous adorons, et c'est Toi [Seul] dont nous implorons secours. Sourate Al-Fâtihah, v. 5.

Et aussi Sa parole 🗯 :

Ô hommes! Adorez votre Seigneur, qui vous a créés vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. Sourate Al-Baqarah, v. 21.

Ainsi que Sa parole ::

Adore donc Allah en Lui vouant un culte exclusif. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de Lui (disent) : « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. » Sourate Az-Zumar, v. 2-3

Et aussi:

Dis: « C'est Allah que j'adore, et Lui voue exclusivement mon culte. Adorez donc, en dehors de Lui, qui vous voudrez! » Sourate Az-Zumar, v. 14-15

Et encore Sa parole 🚟 :

Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Allah, Lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la <u>S</u>alât et d'acquitter la Zakât. Et voilà la religion de droiture. Sourate Al-Bayyinah, v. 5.

Ainsi que de nombreux autres versets.

### 3- <u>Parmi les preuves concernant l'Unicité</u> des Noms et Attributs on peut citer :

La parole d'Allah 織:

Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, Maître du Jour de la rétribution. Sourate Al-Fâtihah, v. 3-4.

Et Sa parole 😹 :

Dis: «Invoquez Allah, ou invoquez le Tout Miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, Il a les plus beaux noms. » Sourate Al-Isrâ', v. 110. Et aussi Sa parole:

Lui connais-tu un homonyme? Sourate Maryam, v. 65.

Ainsi que Sa parole 🕸 :

ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُو لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى

Allah! Point de divinité que Lui! Il possède les noms les plus beaux. Sourate Tâ-Hâ, v. 8.

Et encore Sa parole 🗯 :

Il n'y a rien qui Lui ressemble; et c'est Lui l'Audient, le Clairvoyant. Sourate Ash-Shûrâ, v. 11.

Ainsi que la fin de la sourate intitulée *Al-*<u>Hashr</u> et de nombreux autres versets.

## Des versets regroupant les trois catégories de l'Unicité



Parmi les versets qui réunissent les trois catégories de l'Unicité on trouve :

### 1- La parole d'Allah 🝇 :

الله كآإلك إلا هُو الحَيُّ الْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ إِسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَا تَأْخُذُهُ إِسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَا الله كَالَ السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فَلْفَهُمْ وَكَا يُخِيطُونَ بِشَيْءِ بِإِذْ نِهِ عَلَمُ مَا بَيْنَ أَيَّدِ يِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ بِإِذْ نِهِ عَلَمُ مَا بَيْنَ أَيَّدِ يِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ بِإِذِنِهِ عَلَيْ مَا بَيْنَ أَيَّدِ يِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ فِي اللهِ مَا بَيْنَ أَيَّدِ يِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ وَاللّهُ وَلَا يُحْمِيلُونَ وَاللّهُ وَلَا يَعْفِيهُ وَالْأَرْضَ فَي عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا يَعْفِيهُ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعْفِيهُ وَالْعَلِيمُ وَلَا يَعْفِيمُ وَلَا يَعْفِيمُ وَلَا يَعْفِيمُ وَلَا يَعْفِيمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْفِيمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْفِيمُ وَالْعَلِيمُ وَلَا عَلَيْ اللّهُ وَلَا يَعْفِيمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْفِيمُ وَاللّهُ وَلَا يَعْفِيمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْفِيمُ وَلَا يَعْفِيمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ فَعَلَيْهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَالِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْفِي الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللللللّهُ وَاللّهُ الل

Allah! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par lui-même "Al-Qayyûm". Ni somnolence ni sommeil ne Le saisissent. A lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et, de Sa science, ils n'embrassent que ce qu'Il veut. Son Trône "Kursiyy" déborde les cieux et la terre, dont la garde ne Lui coûte

aucune peine. Et Il est le Très Haut, le Très Grand. Sourate Al-Bagarah, v. 255.

Ce noble verset béni se compose de dix phrases dans lesquelles sont évoquées : l'Unicité d'Allah 🗯, la louange et la vénération qui Lui sont dues, la mise en évidence qu'Il est Le seul à détenir la perfection et la majesté absolues, ce qui confère à celui qui le lit protection et suffisance ; il contient aussi cinq noms parmi les plus beaux Noms d'Allah &, ainsi que plus de vingt Attributs parmi Ses Attributs. Il débute en évoquant qu'Allah 🍇 seul est divin, et révèle la fausseté de la divinisation de tout autre que Lui. Puis sont mentionnés la perfection de l'existence d'Allah qui n'est pas concernée par l'extinction, le fait qu'Il existe par Lui-même ﷺ, c'est-à-dire qu'Il se suffit à Lui-même, et qu'Il se charge de gérer la marche de l'Univers, et qu'Il est exempt de tout attribut imparfait 😹, tel que la somnolence et le sommeil. Sont évoqués aussi, l'étendue de Son royaume, le fait que tout ce qui est dans les cieux et sur la Terre Lui est soumis et entre sous Sa domination, dans Sa souveraineté, mais également des preuves qui révèlent Sa grandeur telles que le fait qu'aucune de Ses créatures ne peut intercéder auprès de Lui 🍇 si ce n'est après Son autorisation. Ce verset confirme que la science est un Attribut

d'Allah et que Son savoir embrasse absolument tout. En effet, Il sait ce qui fut, ce qui sera, ce qui n'existe pas et comment cela serait si cela existait. On y trouve l'évocation de Sa grandeur par le biais de l'évocation de la grandeur de Ses créatures; car si le Trône, qui est une de Ses créatures, déborde les cieux et la Terre, alors qu'en est-il du Créateur, le Magnifique, le Seigneur, l'Immense?

On y apprend également que grâce à la plénitude de Son pouvoir la garde des cieux et de la Terre ne Lui coûte aucune peine, c'est-àdire qu'elle n'est pas une charge pour Lui. Enfin, le verset se conclut par deux noms sublimes d'Allah qui sont le Très-Haut et l'Immense. Deux noms qui confirment l'élévation d'Allah, Lui-même, celle de Sa valeur, de Sa suprématie; et qui attestent de Sa Grandeur à travers la croyance que tous les sens que revêtent les mots Grandeur et Magnificence Lui sont dus. En effet, personne, en dehors de Lui, ne mérite d'être vénérer, glorifier ou magnifier.<sup>10</sup>

Ceci est un résumé de la teneur de ce verset qui, par ailleurs, est magnifique. Les superbes signifiances<sup>11</sup>, les sens profonds et les

<sup>10</sup> Célébrer, exalter par de grandes louanges. [NDC]

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Signe, marque, signification. [NDC]

enseignements qu'il nous offre sur la foi, prouvent l'importance et l'éminence de sa valeur. 12

2- La parole d'Allah 🗯 :

Dis: «Adorez-vous, au lieu d'Allah, ce qui n'a le pouvoir de vous faire ni le mal ni le bien? Or c'est Allah qui est l'Audient et l'Omniscient. » Sourate Al-Mâ'idah, v. 76.

3- La parole d'Allah 🍇 :

Voilà Allah, votre Seigneur! Il n'y a de divinité que Lui, Créateur de tout. Adorez-Le

<sup>12</sup> Voir mon livre intitulé: « Le verset du Trône et les preuves de l'Unicité » p.14-15.

donc. C'est Lui qui a chargé de tout. Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'Il saisit tous les regards. Et Il est le Doux, le Parfaitement Connaisseur. Sourate Al-Ancâm, v. 102-103.

4- La parole d'Allah 🍇 :

Votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en six jours, puis S'est établi "Istawâ" sur le Trône, administrant toute chose. Il n'y a d'intercesseur qu'avec Sa permission. Tel est Allah votre Seigneur. Adorez-Le donc. Ne réfléchissez-vous pas ? Sourate Yûnus, v. 3.

5- La parole d'Allah 🍇 :

وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّاكَ إِذًا مِن ٱلظَّالِمِينَ اللهِ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا فَإِنَّاكَ إِذًا مِن ٱلظَّالِمِينَ اللهُ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا

# كَاشِفَ لَدُو إِلَّا هُو وَإِن يُرِدُكَ بِغَيْرِ فَلَا رَآدَ لِفَضْلِهِ أَم يُعَارِفُ لَا مُو لَا يَقَلَّا لِهُ اللَّهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُو

Et n'invoque pas, en dehors d'Allah, ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de Lui. Et s'Il te veut un bien, nul ne peut repousser Sa grâce. Il en gratifie qui Il veut parmi Ses serviteurs. Et c'est Lui le Pardonneur, le Miséricordieux. Sourate Yûnus, v. 106-107.

#### 6- La parole d'Allah ::

Dis: « Je ne suis qu'un avertisseur. Point de divinité à part Allah, l'Unique, le Dominateur Suprême, Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, le Puissant, le Grand Pardonneur. » Sourate Sâd, v. 65-66.

### 7- La parole d'Allah 鐖:

# هُوَ ٱلْحَيُّ لِآلِكُ إِلَّا هُوَ فَ اَدْعُوهُ مُعَلِّصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ الْمُ الدِّينَ اللهِ الدِّينَ الْمُ الدِّينَ الْمُ الدِّينَ الدِّينَ الْمُ الدِّينَ اللهِ الدِّينَ اللهِ الدِّينَ اللهِ الدِّينَ اللهِ الدِّينَ اللهِ الدِينَ اللهُ الدِّينَ اللهُ الدِّينَ اللهُ الدِّينَ اللهُ الدِّينَ اللهُ الدِينَ اللهُ ال

C'est Lui le Vivant. Point de divinité à part Lui. Appelez-Le donc, en Lui vouant un culte exclusif. Louange à Allah, Seigneur de l'univers! Sourate Ghâfir, v. 65.

8- La parole d'Allah 🍇 :

وَمَا ٱخْلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ وَإِلَى ٱللّهُ ذَالِكُمُ ٱللّهُ رَبِّ عَلَيْهِ تَوَكَلُمُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ أَنْ فَاطِرُ ٱلسّمَوَتِ عَلَيْهِ تَوَكَلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ أَنْ فَاطِرُ ٱلسّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمُ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنعُمِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمُ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنعُمِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمُ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنعُمِ الْأَرْفِ جَعَلَ لَكُمُ فِيةً لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ اللّهُ وَهُو السّمِيعُ ٱلْبَصِيمُ أَلْمُصِيرُ

Sur toutes vos divergences, le jugement appartient à Allah. Tel est Allah mon Seigneur; en Lui je place ma confiance et c'est à Lui que je retourne [repentant]... Créateur des cieux et de la terre. Il vous a donné des épouses [issues] de vous-même et des bestiaux par couples; par ce

moyen Il vous multiplie. Il n'y a rien qui Lui ressemble ; et c'est Lui l'Audient, le Clairvoyant. Sourate Ash-Shûrâ, v. 10-11.

9- La parole d'Allah 🝇 :

Louange à Allah, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre: Seigneur de l'univers. Et à Lui la grandeur dans les cieux et la terre. Et c'est Lui le Puissant, le Sage. Sourate Al-Jâthiyyah, v. 36-37.

10- La parole d'Allah 🍇 :

هُوَاللَّهُ الَّذِى لَآ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللَّهُ الْغَيْبِ وَالشَّهَ الَّذِي فَوَ اللَّهُ النِّي هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَهُ اللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَا يُشْرِعُونَ اللَّهُ عَمَا يُسْرِعُونَ اللَّهُ عَلَيْنُ اللَّهُ عَمَا يُسْرِعُونَ اللَّهُ عَلَيْنُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْنُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْنُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنُ اللَّهُ عَلَيْنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُنْ الْعُنْ اللَّهُ اللْعُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُونُ اللَّهُ

# الله هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى الْمُصَوِّرِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَرْبِرُ الْحَكْمِدُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَرْبِرُ الْحَكِيمُ

C'est Lui Allah. Nulle divinité autre que Lui, le Connaisseur de l'Invisible tout comme du visible. C'est Lui, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. C'est Lui, Allah. Nulle divinité que Lui; Le Souverain, le Pur, L'Apaisant, Le Rassurant, le Prédominant, Le Tout Puissant, Le Contraignant, L'Orgueilleux. Gloire à Allah! Il transcende ce qu'ils Lui associent. C'est Lui Allah, le Créateur, Celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. A Lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre Le glorifie. Et c'est Lui le Puissant, le Sage. Sourate Al-Hashr, v. 22-24.

11- La parole d'Allah 瓣:

Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Adore-Le donc, et sois constant dans Son adoration. Lui connais-tu un homonyme? Sourate Maryam, v. 65.

Le grand savant Cheikh Abd Ar-Rahmân Ibn Sacdî a expliqué le sens de ce verset comme suit : « Ce verset comprend des éléments fondateurs importants. Tout d'abord, l'Unicité de la Seigneurie, et donc le fait qu'Allah 🍇 est le Seigneur de toute chose, Le Créateur, Le Dispensateur de tous les biens, Celui qui gère Ensuite, l'Unicité de la Divinité l'Adoration, c'est-à-dire qu'Il est Le Dieu, l'Être adoré. Puis, le fait que de Sa Seigneurie découle l'obligation de L'adorer et de L'unifier. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Il a utilisé la conjonction "donc": Adore-Le donc, qui indique un lien de causalité; étant donné qu'Il est le Seigneur de toute chose, Il doit être le véritable Être adoré; adore-Le donc. Il révèle aussi l'importance de la persévérance dans Son adoration, qui n'est autre qu'une lutte contre sa propre âme, le fait de l'entraîner et de la porter vers l'adoration d'Allah le Très-Haut. Ainsi, les plus éminentes formes de patience, que sont dans la pratique des l'endurance obligatoires et recommandés, et la résistance face à la tentation de commettre des interdits et des actes détestables, trouvent leur place dans cette lutte, tout comme d'ailleurs la patience face aux épreuves. En effet, patienter dans le malheur quand il nous touche, ne pas se mettre en colère et être toujours satisfait d'Allah 🝇, fait

partie des plus grandes adorations visées par Sa parole : Adore-Le donc, et sois constant dans Son adoration. Ce verset révèle également qu'Allah possède des Noms et des Attributs parfaits, que Ses qualités sont immenses, Sa valeur majestueuse, et qu'Il n'a en cela ni semblable ni équivalent ni homonyme. Bien plus encore, Il est certes Le seul à disposer de la perfection absolue dans tous les aspects et à tout égard. »<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Al-mawâhib ar-rabbâniyah min al-âyât al-qur'âniyyah p.44/45.

# Rappels et invocations regroupant les catégories de l'Unicité



Certes, les rappels légiférés ainsi que les invocations rapportées [authentiquement] du Prophète &, représentent un pan important et béni [de notre religion] permettant d'ancrer l'Unicité d'Allah 4 dans les renouveler sa foi, de raffermir sa croyance et de renforcer sa relation avec son Seigneur. Ils contiennent la reconnaissance de Ses grâces permanentes et de Ses bienfaits incessants, les remerciements pour Sa bienveillance, Ses dons, Sa générosité et Sa bienfaisance, la recherche d'asile auprès de Lui et le fait de recourir à Lui seul, en dehors de tout autre, en se réfugiant auprès de Lui contre les suggestions de Satan, les maux que recèlent nos propres âmes, le mal de toute créature mauvaise et enfin contre toute punition, tout fléau ou malheur. Les rappels et invocations exposent l'Unicité d'Allah 📆, le désaveu et l'abandon du polythéisme, attestent et confirment Sa Seigneurie, Sa Divinité ainsi que Ses Noms et Attributs. Celui qui s'intéresse et donne de l'importance aux invocations qui nous ont été transmises du Prophète &, reconnaîtra et admettra volontiers

qu'Allah Seul est Celui qui donne la vie et la mort, qui nourrit et abreuve, qui appauvrit ou enrichit, qui habille et vêtit, qui égare ou guide et qu'Il possède les plus beaux Noms et les Attributs les plus parfaits. Mais aussi, que Lui seul est en droit d'être divinisé et adoré, qu'Il mérite qu'on se rabaisse devant Lui, qu'on se soumette et qu'on Lui consacre toute forme d'adoration. Le rappel, comme le décrit si bien le grand savant Ibn Al-Qayyim est: « Un arbre qui a pour fruits les connaissances et les états spirituels que ceux qui s'engagent dans cette voie s'attellent à atteindre, fruits qu'on ne peut obtenir que de l'arbre du rappel. Plus cet arbre est important, plus ses racines sont ancrées profondément et plus ses fruits bénéfiques. Le rappel permet d'atteindre toutes les stations, de la prise de conscience14 jusqu'à l'Unicité. Il est en fait la base de toute station, les fondations sur lesquelles on construit, tout comme les murs sont construits sur des piliers, et les toits posés sur les murs. »15

Dans ce qui va suivre, nous citerons certaines invocations et autres rappels qui regroupent les trois catégories de l'Unicité :

15 Al-wâbil a<u>s</u>-sayyib p.132.

Les termes « états spirituels, stations et prise de conscience » sont utilisés dans la terminologie soufie.

1- D'après Shaddâd Ibn Aws, le Prophète 🕮 a dit: « La meilleure formule de demande de pardon consiste à ce que le serviteur dise : "Ô Allah! Tu es Seigneur. Nulle divinité [ne mérite l'adoration] en dehors Toi. Tu m'as créé et je suis Ton serviteur. Je me conforme autant que je le peux à mon engagement et à ma promesse envers Toi. Je me réfugie auprès de Toi contre le mal que j'ai commis. Je reconnais Tes bienfaits envers moi et je reconnais mes péchés. Pardonne-moi donc, car pardonne les péchés en dehors de Quiconque prononce cette invocation avec certitude le matin, puis meurt durant cette journée avant de parvenir au soir, sera parmi les gens du Paradis. Et quiconque la prononce avec certitude la nuit, puis meurt avant de parvenir au matin, sera parmi les gens du Paradis. »16 Rapporté par Al-Bukhârî.

2- D'après c'Abd Allah Ibn Mascûd: le Prophète d'Allah disait lorsque le soir arrivait: « Nous sommes au soir et la Royauté appartient à Allah. Louange à Allah. Nulle divinité [ne mérite l'adoration] en dehors d'Allah, Seul sans associé. À Lui la Royauté et la Louange. Il est puissant sur toute chose. Seigneur, je Te demande le bien de cette nuit et le bien qui vient après elle, et je me réfugie auprès de Toi

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> <u>Sahîh</u> Al-Bukhârî n° 6306.

contre le mal de cette nuit et le mal qui vient après elle. Seigneur, je me réfugie auprès de Toi contre la paresse et la mauvaise vieillesse, Seigneur je me réfugie auprès de Toi contre un châtiment en Enfer et un châtiment dans la tombe. » Et le matin on dira « Nous sommes au matin et la Royauté appartient à Allah... »<sup>17</sup> Rapporté par Muslim.

3- D'après Abû Hurayrah, Abû Bakr As-Siddîq a dit: «Ô Messager d'Allah, ordonne-moi des paroles à dire lorsque je parviens au matin et au soir!». Il répondit: « Dis: "Ô Allah! Créateur des cieux et de la Terre, Toi qui connais ce qui est caché et ce qui est apparent, Seigneur et Roi de toute chose, je témoigne qu'il n'y a point de divinité [digne d'être adorée] hormis Toi. Je cherche refuge auprès de Toi contre le mal de mon âme et contre le mal du démon et du polythéisme auquel il appelle". Et dans une autre version : Et contre le fait de me nuire ou de nuire à un musulman. » Il ajouta : « Dis cette invocation quand vient le matin mais aussi le soir et lorsque tu vas te coucher »18. Rapporté par At-Tirmidhî et Abû Dâwud et d'autres.

<sup>17</sup> Sahîh Muslim n°2723.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Sunan At-Tirmidhî n°3392 et 3529, Sunan Abû Dâwud n°5067 et 5083, hadith authentifié par Cheikh Al-Albânî dans

4- D'après Al-Barâ' Ibn cÂzib: «Le Messager d'Allah & m'a dit : « Lorsque tu vas te coucher, fais tes ablutions comme pour la prière, puis allongetoi sur le côté droit et dis : "Seigneur! Je me suis totalement soumis à Toi, j'ai tourné mon visage en Ta direction, je m'en remets entièrement à Toi et me place sous Ta protection, tout cela avec amour et crainte. Nul refuge, ni aucune échappatoire contre [Ton châtiment] sauf en revenant à Toi. J'ai foi en Ton Livre que Tu as révélé et en Ton Prophète que tu as envoyé". Ainsi, si tu meurs durant cette nuit, tu mourras en conformité avec la saine nature (fitrah, c'est-à-dire l'Islam), et fais en sorte que ces paroles soient tes dernières ». Il dit (Al-Barâ'): « J'ai répété ces paroles pour les apprendre en disant: "J'ai cru en Ton Messager que Tu as envoyé". » Il me dit : « Non, en Ton Prophète que Tu as envoyé. »19 Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.

5- D'après Abû Hurayrah, le Messager d'Allah mous ordonnait de dire, lorsque nous allions nous coucher: « Ô Allah! Seigneur des Cieux, de la Terre et du Trône sublime, notre Seigneur, Seigneur de toute chose, Tu fais germer la graine et le noyau, Tu as révélé la

Sahîh At-Tirmidhî n°2701.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> <u>Sahîh</u> Al Bukhârî n°6311 et <u>Sahîh</u> Muslim n°2710.

Thora, l'Évangile et le Discernement [le Coran]. [Seigneur!] C'est auprès de Toi que je me réfugie contre le mal de tout être vivant que Tu tiens sous Ton autorité. Ô Allah! Tu es le Premier rien n'a existé avant Toi et Tu seras le Dernier, rien ne sera après Toi, Tu es audessus de tout, rien n'est au-dessus Toi et Tu es proche, rien n'est plus près que Toi. [Seigneur!] Acquitte pour nous nos dettes et épargne-nous la pauvreté. »<sup>20</sup> Rapporté par Muslim.

6- « Seigneur! Pardonne-moi mes fautes et mon ignorance, mes excès et tout ce que Tu sais à mon sujet. Seigneur! Pardonne-moi mon ardeur et ma nonchalance, mes erreurs involontaires ou volontaires, puisque tout cela est en moi. Seigneur! Pardonne-moi mes fautes passées et futures, ce que j'ai tenu secret et ce que j'ai dévoilé ainsi que les choses au sujet desquelles Tu es plus informé que moi. Tu es celui qui avance ou retarde [toute chose]. Tu as certes le pouvoir sur toute chose ».<sup>21</sup> Rapporté par Al-Bukhârî et Muslim.

7- D'après Ibn cAbbâs le Messager d'Allah & disait : « Seigneur! Je me suis entièrement

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> <u>Sahîh</u> Muslim n°2713.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> <u>Sahîh</u> Al-Bukhârî n°6398 et <u>Sahîh</u> Muslim n°2719.

Soumis à Toi, et c'est en Toi seul que j'ai foi, en Toi seul que je place ma confiance totale, c'est vers Toi que je reviens repentant et c'est pour Toi seul que je livre bataille. Seigneur! Je cherche refuge dans Ta puissance, nul divinité [digne d'adoration] en dehors de Toi, afin que Tu ne m'égares pas. Tu es Le Vivant qui ne meurt pas alors que les *Jinn* et les Hommes eux, meurent ».<sup>22</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> <u>Sahîh</u> Muslim n°2717 et rapporté par Al-Bukhârî n°7383 de manière plus concise.

# Le Coran tout entier est consacré à l'Unicité



Le grand savant Ibn Al-Qayyim au cours d'une démonstration concernant le fait que le Coran indique les divisions de l'Unicité, et après avoir évoqué le fait que chaque groupe nomme « Unicité » ce qu'il a de faux (comme croyance) dit ceci : « Quant à l'Unicité à laquelle invitent les Messagers d'Allah, et avec laquelle sont descendus Ses Livres, elle est au-delà de tout cela, et elle est de deux sortes : une Unicité dans la connaissance et l'affirmation, et une Unicité dans la demande et l'intention.

La première catégorie: c'est la réalité de l'Être du Seigneur, de Ses Noms et Attributs ainsi que de Ses actes, de Son élévation au-dessus des cieux, au-dessus de Son trône, de Sa parole par le biais de Ses Livres et du fait d'adresser la parole à qui Il veut parmi Ses serviteurs, et l'affirmation de l'ensemble de Ses décisions, décrets divins et jugements. Et certes le Coran a exprimé cela de la manière la plus éloquente qui soit, comme c'est le cas au début de la sourate Al-Hadîd, dans la sourate Tâ-hâ, la fin de la sourate Al-Hashr, au début de la sourate As-

Sajdah, au début de la sourate Âl cImrân, la sourate Al-Ikhlâs toute entière, etc.

La seconde catégorie: on la retrouve, par exemple, dans la sourate:

#### قُلْ يَتَأْيُهُ ٱلْكَيْفِرُونَ

Dis: Ô vous les infidèles! Sourate Al-Kâfirûn Aussi dans Sa parole ::

Dis: Ô gens du Livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Sourate Âl-cImrân, v. 64.

Mais aussi au début et à la fin de la sourate As-Sajdah, au début, au milieu et à la fin de la sourate Yûnus, au début et à la fin de la sourate Al-Acrâf et dans l'ensemble de la sourate Al-Ancâm. En fait, la majorité des sourates du Coran, ou plutôt la totalité des sourates du Coran contiennent les deux sortes d'Unicité (Tawhîd). Nous pouvons même dire de manière concrète, que chaque verset du Coran recèle cette Unicité, en atteste et y appelle.

Ainsi, soit le Coran nous informe sur Allah 💥, Ses Noms, Ses Attributs et Ses Actes, c'est [ce que l'on nommera] l'Unicité scientifique, informative; soit il nous invite à adorer [Allah], Seul, sans associé et à se débarrasser de tout ce qui est adoré en dehors de Lui: [on appellera cela] l'Unicité de la volonté, de la demande ; soit il [le Coran] commande ou interdit, et contraint à obéir en respectant les interdictions et les ordres [d'Allah]: ce sont les obligations de l'Unicité, ce qui l'a complète; soit il renseigne sur la générosité dont Allah 🗱 fait preuve envers ceux qui L'unifient et Lui obéissent, sur ce qu'Il a fait d'eux ici-bas et ce par quoi Il les honorera dans l'au-delà, et cela n'est autre que la récompense de l'observance du monothéisme pur [Tawhîd]; soit il nous informe sur les polythéistes, la manière dont Allah 🕷 les a punis ici-bas et le châtiment qui les attend dans l'audelà, en fait il rend compte de ceux qui sortent du précepte de l'Unicité.

Le Coran tout entier traite donc de l'Unicité, de ses obligations et de la rétribution qui en découle, mais aussi de ce qui à trait au polythéisme, à ses partisans et leur rétribution.



#### Le bien-fondé des catégories de l'Unicité

Louange à Allah : c'est de l'Unicité.



Seigneur de l'univers : c'est de l'Unicité.

#### آلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

Le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux : c'est de l'Unicité.

#### مَالِكِ يَوْمِهِ ٱلدِّينِ

Maître du Jour de la Rétribution : c'est de l'Unicité.

#### إِيَّاكَ نَعْبُثُدُ

C'est Toi [Seul] que nous adorons : c'est de l'Unicité.

C'est Toi [Seul] dont nous implorons secours : c'est de l'Unicité.

# آهدِنَا ٱلصِّرُطُ ٱلْمُسْتَقِيمَ

Guide-nous dans le droit chemin: c'est de l'Unicité, à travers laquelle on demande à être guidé vers le chemin des purs monothéistes, ceux qu'Allah a comblés de Ses faveurs,

...non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés: ceux qui ont abandonné l'Unicité... »<sup>23</sup>

Ash-Shawkânî a dit dans l'introduction de son excellent livre intitulé Irshâd ath-thiqât ilâ ittifâq ash-sharâ'ic calâ at-tawhîd wa al-macâd wa annubûwwât²4: « Sache que de consigner les versets coraniques qui confirment chacun de ces objectifs et confirment l'accord des législations [précédentes] à ce sujet, n'est pas une nécessité pour celui qui lit le Sublime Coran. En effet, il suffit qu'il s'empare du Noble Livre pour constater cela quel que soit le chapitre, le passage, la partie qu'il désire lire. Il le trouvera [à ce propos] rempli du début à la fin. »

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Madârij as-sâlikîn (tome 3, pages 449 et 450).

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Page 4 de ce même livre.

### La subdivision de l'Unicité : Une réalité islamique connue à travers une étude précise des textes



Le Cheikh Muhammad Al-Amîn Ash-Shanqîtî a dit: «L'étude du Sublime Coran montre clairement que l'Unicité d'Allah se divise en trois catégories:

- <u>Premièrement</u>: Son Unicité dans Sa seigneurie, les êtres doués de raison ont une disposition naturelle envers cette catégorie de l'Unicité, Allah ## dit [à ce sujet]:

Et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement : « Allah. » Sourate Az-Zukhruf, v. 87. Et Il a dit aussi :

Dis: « Qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout? » Ils diront: « Allah » Dis alors: « Ne le craignez-vous donc pas? » Sourate Yûnus, v. 31. Le rejet de Pharaon de cette catégorie de l'Unicité [que l'on retrouve] dans Sa parole :

## قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَالَمِينَ

« Et qu'est-ce que le Seigneur de l'univers ? » dit Pharaon. Sourate Ash-Shucarâ', v. 23, est de l'ignorance feinte de la part d'une personne qui sait pertinemment qu'elle est un serviteur dépendant, et la preuve en est ce verset : Il dit :

Tu sais fort bien que ces choses [les miracles], seul le Seigneur des cieux et de la Terre les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes. Sourate Al-Isrâ', v. 102.

Et Sa parole 🍇 :

Ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes ils y croyaient avec certitude. Sourate An-Naml, v. 14. Néanmoins, cette sorte d'Unicité n'a d'utilité que si elle est associée à l'adoration exclusive d'Allah , comme Allah le stipule en disant:

Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah, qu'en lui donnant des associés. Sourate Yûsuf, v. 106. D'ailleurs, les versets qui prouvent cela sont très nombreux.

- Deuxièmement: Son Unicité dans Son Adoration, la règle qui sous-tend cette catégorie de l'Unicité c'est la concrétisation du sens de « lâ illâha illa Allah » (nulle divinité [digne d'adoration] en dehors d'Allah), attestation qui se compose d'une négation et d'une affirmation: la négation signifiant ici, délaisser,

se débarrasser de tout ce qui peut faire l'objet d'un culte en dehors d'Allah , quel que soit cet objet et la forme du culte. Quant à l'affirmation, elle signifie : attribuer à Allah , et à Lui Seul, l'ensemble des formes d'adoration avec sincérité et de la façon dont Il les a légiférées par la voie de Ses Messagers. La majorité des versets du Coran concerne ce genre d'Unicité, et c'est à propos de cette forme d'Unicité que survinrent des conflits entre les Messagers et leur communauté :

# أَجَعَلَ لَا لِهَ أَ إِلَهُ أُواحِدًا إِنَّ هَاذَا لَشَيَّ عُجُابٌ

Réduira-t-il les divinités à un Seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Sourate <u>S</u>âd, v. 5. Et parmi les versets qui indiquent cette forme d'Unicité, la parole d'Allah ::

Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché. Sourate Muhammad, v. 19. Et sa parole:

# وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُوا أَلَّهَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ أَعْبُدُوا أَلَقَا فَوْتَ وَأَجْتَ نِبُوا ٱلطَّاغُوتَ

Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour leur dire]: « Adorez Allah et écartez-vous du <u>T</u>âghût. » Sourate An-Na<u>h</u>l, v. 36, mais aussi:

Et Nous n'avons envoyé avant toi aucun Messager à qui Nous n'ayons révélé: « Point de divinité en dehors de Moi. Adorez-Moi donc. » Sourate Al-Anbiyâ', v. 25, et encore:

Et demande à ceux de Nos messagers que Nous avons envoyés avant toi, si Nous avons institué, en dehors du Tout Miséricordieux, des divinités à adorer ? Sourate Az-Zukhruf, v. 45, tout comme cet autre verset :

Dis: « Voilà ce qui m'est révélé: Votre Dieu est un Dieu unique; êtes-vous Soumis? [Décidés à embrasser l'Islam]. » Sourate Al-Anbiyâ', v. 108. Le Prophète a reçu l'ordre de dire dans ce noble verset: « Certes ce qui m'a été révélé relève principalement de cette catégorie de l'Unicité, du fait que l'attestation « lâ ilâha illa Allah » englobe tout ce qui a été annoncé dans les Écritures [célestes]. En effet, elle implique l'obéissance à Allah en L'adorant Seul; cela englobe notamment l'ensemble des croyances, des commandements et des interdits, et ce qui s'ensuit comme récompense et châtiment. Les versets concernant cette catégorie de l'Unicité sont très nombreux.

- <u>Troisièmement</u>: Son Unicité concernant Ses Noms et Attributs, cette catégorie de l'Unicité repose sur deux règles de base: La première: Exempter Allah de toute ressemblance avec les créatures concernant Ses Attributs, comme Il le dit ::

### لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى أُهُ

Il n'y a rien qui Lui ressemble. Sourate Ash-Shûrâ, v. 11.

La seconde: La croyance en la description qu'Allah in nous a faite de Son Être ou que Son Messager in nous a donnée de Lui, de la manière qui convient à Sa perfection et à Sa Majesté. Ainsi, Il dit in après Sa parole:

« Il n'y a rien qui Lui ressemble... »

« ... et Il c'est Lui l'Audient, le Clairvoyant. » Sourate Ash-Shûrâ, v ; 11 ; ajoutant à cela le fait de couper court à tout désir de concevoir le comment de Ses Attributs, et ce en disant :

# يَعْلَمُ مَابِينَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عَلَمَا عِلْمًا

Allah embrasse de Sa science le passé et l'avenir des hommes, alors que la science de ses derniers ne peut Le concevoir. Sourate <u>T</u>â-Hâ, v. 110. Nous avons abordé ce sujet précédemment de manière claire et exhaustive avec à l'appui des versets Coraniques de la sourate Al-A<sup>c</sup>râf.

La reconnaissance par les mécréants de la Seigneurie d'Allah de est fréquemment utilisée dans le Noble Coran comme argument prouvant qu'il leur est obligatoire de L'unifier dans l'adoration. C'est pour cette raison qu'Allah les interpela au sujet de l'Unicité de la Seigneurie par le biais de questions oratoires<sup>25</sup>. Ainsi, lorsqu'ils reconnaissent Sa Seigneurie, Il utilise cela comme argument contre eux, prouvant qu'Il est le Seul digne d'adoration. Aussi, les a-t-Il de accablés de reproches, en réprimant leur polythéisme alors qu'ils savaient pertinemment

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> La question oratoire ou rhétorique est une figure de style. Elle consiste à poser une question qui n'attend pas de réponse car celle-ci est évidente ou implicitement suggérée par la question elle-même. Elle est une sorte d'affirmation détournée.

qu'Il est l'unique Seigneur , car assurément, quiconque reconnaît qu'Il est l'unique Seigneur, se doit obligatoirement de reconnaître qu'Il est le Seul à mériter qu'on L'adore.

On citera comme exemple, à ce sujet, Sa parole :

Dis : « Qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre ? Qui est le maître de l'ouïe et de la vue ? » jusqu'à :

#### فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ

Ils diront : « Allah. » Dès lors qu'ils ont reconnu Sa Seigneurie, Il il les accable de reproches en réprimant leur polythéisme en disant :

#### فَقُلِ أَفَلًا لَنَّقُونَ

Dis alors : « Ne le craignez-vous donc pas ? » sourate Yûnus, v. 31.

Mais aussi Sa parole 🎉 :

# قُل لِمِنِ ٱلأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ اللهِ

Dis : « À qui appartient la terre et ceux qui y sont ? Si vous savez. » Ils diront : « Allah. » Là encore, dès lors qu'ils ont reconnu Sa Seigneurie, Il les accable de reproches et réprime leur polythéisme en disant :

## وَلُ أَفَلًا تَذَكُّرُونَ

Dis: « Ne vous souvenez-vous donc pas? »

Puis Allah 34 poursuit:

Dis : « Qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime ? » Ils diront : « [Ils appartiennent] à Allah » Pareillement, dès lors qu'ils ont reconnu Sa Seigneurie, Il les accable de reproches et réprime leur polythéisme en disant :

### عُلِّ أَفُ لَا لَنَّقُوبَ

Dis: « Ne le craignez-vous donc pas? » Ensuite Allah : continue ainsi :

Dis : « Qui détient la royauté absolue de toute chose, et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé ? [Dites], si vous le savez! » Ils diront « Allah » Idem, lorsqu'ils ont reconnu Sa Seigneurie, Il les accable de reproches et réprime leur polythéisme par Sa parole :

## مِمْ مَا أَنَّى تَسْحَرُونَ

Dis: « Comment se fait-il que vous soyez ensorcelés? [Au point de ne pas croire en Lui]. » Sourate Al-Mu'minûn, v. 89.

Il dit également 🕷 :

# عُلَّمُن رَّبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ

Dis: « Qui est le Seigneur des cieux et de la terre ? » Dis: « Allah » Une fois leur reconnaissance actée, Il les fustige en leur reprochant leur polythéisme par Ses propos ﷺ:

Dis: «Et prendrez-vous en dehors de Lui, des maîtres qui ne détiennent pour eux-mêmes ni bien ni mal? » Sourate Ar-Racd, v. 16.

Et le verset:

Si tu leur demandes : « Qui a créé les cieux et la terre, et assujetti le soleil et la lune ? » ils diront très certainement : « Allah. » Une fois leur reconnaissance actée, Il les blâme en leur reprochant leur polythéisme par Ses propos 🛣 :

#### فَأَنَّ يُؤْفَّكُونَ

Comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent (du chemin droit) ? Sourate AlcAnkabût, v. 61.

Et cet autre verset:

Si tu leur demandes : « Qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle Il fit revivre la terre après sa mort ? » ils diront très certainement : « Allah. » Une fois cela reconnu par eux, Allah les blâme pour leur polythéisme en disant :

Dis: «Louange à Allah!» Mais la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Sourate Al-Ankabût, v. 63. Et Sa parole 🝇 :

Si tu leur demandes : « Qui a créé les cieux et la terre ? » ils diront, certes : « Allah! » Une fois leur reconnaissance actée, Il les fustige se en leur reprochant leur polythéisme par Ses propos :

Dis: «Louange à Allah!» Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Sourate Luqmân, v. 25.

Ou encore ce verset:

Lequel est meilleur? Allah ou bien ce qu'ils Lui associent? N'est-ce pas Lui qui a créé les cieux et la terre et qui vous a fait descendre du ciel une eau avec laquelle Nous avons fait pousser des jardins pleins de beauté. Vous n'étiez nullement capables de faire pousser leurs arbres. Et il ne fait aucun doute qu'ils n'auront d'autre réponse que de dire que Celui qui est capable de créer les cieux et la Terre, ainsi que ce qui est évoqué avec eux, est meilleur qu'une chose inanimée qui ne peut rien. Ainsi, à partir du moment où leur reconnaissance de cela est devenue évidente, Il les blâme à cause de leur polythéisme par Ses propos :

Y-a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais ce sont des gens qui Lui donnent des égaux.

Puis Allah # dit:

N'est-ce pas Lui qui a établi la terre comme lieu de séjour, placé des rivières à travers elle, lui a assigné des montagnes fermes et établi une séparation entre les deux mers. Nul doute ici, aussi que la réponse est une et unique, comme précédemment, là encore, une fois confirmation obtenue de leur part, Allah les accable de reproches en réprimant leur polythéisme par Sa parole:

Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Non, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Puis Allah st dit:

N'est-ce pas Lui qui répond à l'angoissé quand il L'invoque, et qui enlève le mal, et qui vous fait succéder sur la terre, génération après génération. Nul doute que la réponse est identique à ce qui a précédé, une fois confirmation obtenue de leur part, Allah les accable de reproches en réprimant leur polythéisme par Sa parole :

Y a-t-il donc une divinité avec Allah? C'est rare que vous vous rappeliez! Puis Il continue : en disant:

N'est-ce pas Lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer, et qui envoie les vents, comme une bonne annonce précédant Sa grâce. Nul doute que la réponse est toujours la même, et une fois la reconnaissance obtenue de leur part, Allah les accable de reproches en réprimant leur polythéisme par Sa parole :

Y a-t-il donc une divinité avec Allah ? Allah est Très élevé au-dessus de ce qu'ils [Lui] associent. Ensuite Allah : ajoute :

N'est-ce pas Lui qui commence la création, puis la refait, et qui vous nourrit du ciel et de la terre? Nul doute possible, la réponse reste toujours la même, et une fois qu'ils ont reconnu cela, Allah se les accable de reproches en réprimant leur polythéisme par Sa parole :

Y a-t-il donc une divinité avec Allah? Dis : «Apportez votre preuve, si vous êtes véridiques! » Sourate An-Naml, v. 64.

Et encore ce verset où Allah & dit:

C'est Allah qui vous a créés et vous a nourris. Ensuite Il vous fera mourir, puis Il vous redonnera vie. Y en a-t-il parmi vos associés, qui fassent quoi que ce soit de tout cela? Là encore, il n'y a pas l'ombre d'un doute qui plane sur la seule et unique réponse qui est: « Non, aucun parmi nos associés, aucun n'a la possibilité de faire quoi que ce soit de ce qui a été mentionné, que ce soit concernant la création, la subsistance, ou le fait de donner la mort ou la vie ». [Selon le même schéma], une fois la reconnaissance obtenue de leur part,

Allah se les accable de reproches en réprimant leur polythéisme par Sa parole :

Gloire à Lui! Il transcende ce qu'on Lui associe. Sourate Ar-Rûm, v. 40.

Les versets allant dans ce sens sont très nombreux. C'est en outre pour cette raison que nous avons évoqué ailleurs, que toutes les questions ayant un lien avec l'Unicité de la Seigneurie étaient des questions oratoires. Le but de ces questions étant de les accabler de reproches et de les blâmer après qu'ils aient reconnu l'Unicité de la Seigneurie. En effet, celui qui reconnaît la Seigneurie [d'Allah [6]], doit automatiquement et nécessairement affirmer Sa Divinité. Comme par exemple ce verset :

## أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ

Y a-t-il un doute au sujet d'Allah? Sourate Ibrâhîm, v. 10, ou encore Sa parole ₩:



Dis: «Chercherais-je un autre Seigneur qu'Allah? » Sourate Al-Ancâm, v. 164. Et même si certains savants ont prétendu que ce genre de questions avait vocation à nier, l'étude du Coran prouve que ces interrogations sont des questions oratoires ayant vocation à confirmer et non à nier. Car [les mécréants] ne nient pas la Seigneurie [d'Allah [66]] comme le lecteur peut s'en rendre compte au fil des nombreux versets cités en exemple.

Nous verrons, si Allah le veut, des propos concernant les catégories de l'Unicité dans de nombreux passages de ce livre béni, selon les occasions, à travers des versets au sujet desquels nous discuterons de leur explication par d'autres versets. »<sup>26</sup> Fin de citation.

J'ai donc cité ses propos dans leur intégralité du fait de leur importance. L'auteur attire l'attention du lecteur sur le fait que les trois catégories de l'Unicité sont tirées de l'étude des textes du Noble Coran. De ce fait, on sait que cette partition est une réalité islamique extraite du Livre d'Allah 5%, et non pas une histoire de terme conventionnel qu'aurait instauré certains savants.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> A<u>d</u>wâ' al-bayân Vol. 3 p, 410/414.

Le Cheikh, le grand savant, Bakr Abû Zayd a dit: « Ibn Mandah et Ibn Jarîr At-Tabarî ont mentionné cette division qui est le fruit d'une étude des anciens savants. Les deux Cheikh Al-Islâm, Ibn Taymiyyah et Ibn Al-Qayyim l'ont exposée tout comme Az-Zubaydî dans son ouvrage intitulé « Tâj al-carûs » et parmi les contemporains notre Cheikh Ash-Shanqitî dans Adwâ' al-bayân, qu'Allah leur fasse à tous miséricorde. Cette étude, dite inductive<sup>27</sup>, est entièrement tirée des textes religieux, elle est fréquemment utilisée par les spécialistes de chaque domaine. grammairiens de la langue arabe ont déduit que celle-ci se divisait en trois : le nom, le verbe et la particule, alors que les Arabes n'ont jamais prononcé ces termes. Or personne ne les a blâmés pour cela. Il en va ainsi pour toutes les sortes d'études par induction. »28 Fin de citation.

Ainsi, celui qui ne croit pas à ces trois catégories tirées des textes scripturaires, ne peut

<sup>27</sup> Type de raisonnement consistant à remonter, par une suite d'opérations cognitives, de données particulières (faits, expériences, énoncés) à des propositions plus générales, de cas particuliers à la loi qui les régit, des effets à la cause, des conséquences au principe, de l'expérience à la théorie. CNRTL.

<sup>28</sup> At-tahdhîr min mukhta<u>s</u>arât A<u>s-S</u>âbûnî fi at-tafsîr (p.30).

croire en l'Unicité [d'Allah &]. En effet, l'Unicité demandée en Islam n'est autre que la foi en l'Unicité d'Allah & dans Sa Seigneurie, Son Adoration et Ses Noms et Attributs. Donc celui qui se présente sans cet ensemble n'est pas un monothéiste.

## L'attestation de foi indique cette division



Qui plus est, l'attestation de foi : « lâ illâha illa Allah » qui est la base de la religion, et son fondement, indique en elle-même cette division de l'Unicité en trois catégories, comme l'a souligné Cheikh Al-Islâm Ibn Taymiyyah dans ses propos : « Quant à l'attestation que nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors d'Allah, elle contient toutes les notions sur Dieu qui se résument dans ces trois fondements : l'Unicité de la Seigneurie, l'Unicité de l'Adoration et l'Unicité de Ses Noms et Attributs. C'est autour de ses trois fondements que tournent la religion des Messagers et ce qui leur a été révélé. Ce sont les grands fondements dont témoignent et attestent la raison et la disposition naturelle (fitrah). » Fin de citation

Quant à la véracité de l'indication de cette parole grandiose qui confirme les trois catégories de l'Unicité, elle est parfaitement claire pour celui qui prend le soin de l'analyser. Elle confirme l'adoration exclusive d'Allah de trejette l'adoration d'autres que Lui. Elle témoigne également de l'Unicité de la

Seigneurie, en effet il ne convient pas que l'incapable soit un dieu; tout comme elle témoigne de l'Unicité des Noms et Attributs, puisque ce que l'on a dépourvu de ses noms et attributs n'est absolument rien, c'est même le pur néant, tel que l'ont affirmé certains Oulémas: « L'anthropomorphiste adore une idole, celui qui nie les Noms et Attributs adore le néant, quant au monothéiste il adore le Dieu de la Terre et des cieux. »<sup>29</sup>

L'imam Muslim rapporte dans son recueil authentique<sup>30</sup> d'après cAbd Allah Ibn Az-Zubayr que ce dernier disait à la fin de chaque prière, après la salutation finale: «Il n'y a pas de divinité [qui mérite l'adoration] en dehors d'Allah, Seul, sans associé, à Lui la royauté, à Lui la louange, et Il est Omnipotent, il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah, nulle divinité [digne d'adoration] en dehors d'Allah, et nous n'adorons que Lui, à Lui le bienfait, à Lui la grâce, à Lui les meilleurs éloges nulle divinité [digne d'adoration] en dehors d'Allah, nous lui vouons un culte exclusif en dépit de la haine des mécréants » puis il dit : « Le Prophète répétait cette formule après chaque prière ».

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Voir At-tanbîhât as-sanniyyalı calâ al-caqîdatil-wâsitiyyalı du Cheikh cAbd Al-cAzîz Ibn Nâsir Ar-Rashîd p.9.

<sup>30</sup> Hadith n°594.

Et certes, cette formule bénie réunit les trois catégories de l'Unicité:

Pour ce qui est de l'Unicité de l'Adoration : la parole de l'Unicité « nulle divinité [digne d'adoration] en dehors d'Allah » y est répétée trois fois, et est suivie à chaque fois part ce qui affirme son sens, confirme sa réalité et clarifie sa signification.

Sa parole « Seul, sans associé » après le premier *tahlîl*<sup>31</sup> confirme ce que confesse la parole de l'Unicité : la négation et l'affirmation. Ainsi, sa parole « Seul » confirme l'affirmation et « sans associé » la négation.

Sa parole « et nous n'adorons que Lui » après le deuxième tahlîl recèle l'explication de son sens, l'énoncé de sa signification. Elle signifie le rejet de l'adoration, sous toutes ses formes, vouée à d'autres qu'Allah set l'affirmation de cette adoration à Allah seul sans associé.

Sa parole « nous Lui vouons un culte exclusif » après le troisième tahlîl expose sa

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Prononcer la formule « lâ illâha illa Allah », n'ayant pas d'équivalent en français le terme à été retranscrit en caractères latins.

signification et montre qu'elle est l'expression du monothéisme pur. Ainsi, celui qui la prononce en tirera profit uniquement s'il consacre exclusivement sa religion à Allah . Il dit à ce sujet :

Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Sourate Al-Bayyinah, v. 5.

Tout ceci met en évidence l'Unicité de l'Adoration. De ce qui précède, il est possible d'extraire une définition complète de cette Unicité, qui serait : « nous n'adorons qu'Allah seul, sans associé Lui vouant un culte exclusif ».

Quant à l'Unicité de la Seigneurie, on la retrouve dans l'expression « À Lui la royauté, à Lui la louange, et Il est Omnipotent » mais aussi « À Lui le bienfait, à Lui la grâce », puisque le fait qu'Il soit le seul à disposer de la royauté, du pouvoir sur toute chose, du bienfait et de la grâce, est un des sens de la Seigneurie qui est la Sienne. Il est également loué « car Il est le Seigneur des mondes, ils n'ont d'autre seigneur et maître que Lui. Les bienfaits sont en Sa main et les grâces sont siennes, Il en fait don à qui Il

veut. Allah est le Détenteur de la grâce immense.

Concernant enfin, l'Unicité des Noms et Attributs, on la retrouve dans l'expression « À Lui la louange » car Allah 🗯 doit être loué aussi pour Ses Noms sublimes et Ses Attributs parfaits. Il en est de même pour l'expression : « A Lui les meilleurs éloges » puisque qu'on Le loue à travers Ses Noms sublimes et Ses Attributs parfaits, comme l'a dit celui qui, de Ses créatures, Le connaît le mieux, notre Prophète Muhammad : «Ô Seigneur! Je cherche refuge en Ta satisfaction contre Ta colère, en Ton pardon contre Ton châtiment, je me réfugie auprès de Toi contre Toi ; je ne puis dénombrer Tes louanges, Tu es comme Tu T'es loué Toi-même »32 rapporté par Muslim. De même ses propos dans le hadith l'intercession: « Puis Allah m'inspirera formules de louange et de glorification qu'Il n'avait jusque-là inspirées à personne d'autre avant moi »33 rapporté par Al-Bukhârî et Muslim. Ibn Al-Qayyim a dit: « Ces formules de louanges se composent de Ses Noms et Attributs. »34

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Sahîh Muslim n°486.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> <u>Sahîh</u> Al Bukhârî n°4712 et <u>Sahîh</u> Muslim n°194 d'après un hadith d'Abû Hurayrah.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Badâ'i<sup>c</sup> Al-Fawâ'id vol. 1 p. 176.

Certes l'Unicité de la Seigneurie et l'Unicité des Noms et Attributs ont été évoquées ensemble dans ce tahlîl béni, pour prouver l'Unicité de l'Adoration, et démontrer que Celui qui se singularise par la Royauté, la Louange, l'Omnipotence, le bienfait et la grâce, qui se singularise par les meilleurs éloges dus à la magnificence de Ses Noms et la perfection de Ses Attributs, est Celui qui est en droit d'être adoré, Seul, sans associé. Il est l'Adoré véritable, il n'existe pas d'adoré véritable en dehors de Lui; et toute adoration vouée à autre que Lui est égarement, fausseté, mécréance et transgression.

Ainsi on sait que ces paroles ne sont pas de simples mots sans signification aucune, mais qu'au contraire elles sont bien des paroles lourdes de sens, à la teneur profonde, qui regroupent les trois catégories de l'Unicité. Il est nécessaire que celui qui répète ces phrases, ait à l'esprit ce qu'elles signifient et sache ce qu'elles comprennent, afin qu'il soit [de ceux] qui l'Unicité, s'accrochent fermement à préservent, observent avec respect les droits qui y sont afférents et s'éloignent le plus possible de ce qui la contredit et l'annule, tout en l'exposant clairement, sans craindre d'être blâmé pour [son amour envers] Allah 🍇 en dépit de la haine que cela suscite auprès des mécréants.

#### La formule « Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah » témoigne de la subdivision de l'Unicité



Cette formule est magnifique. Seul Allah peut dénombrer les vertus, les bénéfices et les fruits qu'elle offre. Ce qu'elle recèle de sens profonds, de significations enrichissantes. Elle affermit la foi, enracine l'Unicité [dans le cœur], conforte les certitudes et renforce les liens avec le Seigneur des Mondes. En outre, comme vous pouvez le voir elle renferme la division de l'Unicité. En effet, la teneur de cette parole sublime montre entre autre :

1- Qu'elle comprend l'affirmation de la Seigneurie d'Allah de et qu'Il est Le Seul Créateur de cet Univers, Celui qui en gère toutes les affaires et qui administre tout de part Sa sagesse et Sa volonté. Rien ne peut se produire dans ce monde : action, inaction, rabaissement, élévation, gloire, humiliation, don, privation, sans Sa permission. Il fait ce qu'Il veut. On ne peut Lui résister ni prendre le dessus sur Lui, au contraire Il domine toute chose ; tout se soumet à Lui. Il dit de :

## أَلَالَهُ ٱلْخَاتَى وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَاكِمِينَ

La création et le commandement n'appartiennent qu'à Lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-A<sup>c</sup>râf, v. 54.

Ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. Et ce qu'Il retient, il n'est personne à le relâcher après Lui. Sourate Fâtir, v. 2.

Administrant toute chose. Il n'y a d'intercesseur qu'avec Sa permission. Sourate Yûnus, v. 3. Ainsi, celui qui prononce cette formule (Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah), atteste de ceci, s'y soumet, reconnaît que toutes ses affaires sont entre les mains de son Seigneur, son Souverain, son Créateur, qu'il n'est capable de rien, qu'il n'y a de force n'y de

puissance qu'avec la permission et l'accord de son Seigneur, son Maître et Souverain. C'est pour cette raison qu'il se réfugie auprès de Lui, Lui demande de l'aide et s'en remet à Lui en toutes circonstances et dans toutes ses affaires.

2- Qu'elle comprend l'affirmation des Noms et Attributs d'Allah, du fait que celui qui prononce une telle parole affirme obligatoirement que l'Être invoqué, voulu, Celui auprès de qui on se réfugie par la biais de telles paroles, n'a besoin de rien, alors que toute chose en dehors de Lui a besoin de Lui. Il existe par Lui-même, alors que toute chose en dehors de Lui à besoin de Lui pour exister. Il est Omnipotent par Lui-même, alors que toute chose en dehors de Lui est impuissante, si ce n'est à quoi Il aura accordé la capacité. Il est décrit par l'ensemble des Attributs de la perfection, et les descriptifs de la grandeur et de la magnificence, alors que l'imperfection est inhérente à toute chose en dehors de Lui, la perfection absolue n'appartient qu'à Lui. Du fait de la grandeur de Ses Noms, et de la perfection de Ses qualificatifs et Attributs, Il est digne d'être le Seul vers qui on oriente nos aspirations, le Seul auprès de qui on cherche refuge.

3- Qu'elle comprend l'affirmation de la divinité d'Allah, qu'Il est le Seul [Être] Adoré véritable, nul autre n'est digne d'être adoré en dehors de Lui, on retrouve ceci dans les propos terminant la formule : « qu'en Allah ». Allah ﷺ, comme l'a rapporté Ibn cAbbâs, signifie: « Celui qui dispose de la divinité et de l'asservissement sur l'ensemble de Sa création »35. Il a rassemblé dans cette explication l'évocation de la divinité - qui est une qualification propre à Allah, tirée de ce nom, car Il est l'Être divinisé, adoré, désiré, obéi, Celui en dehors de qui nul ne mérite d'être adoré - et l'évocation de l'asservissement qui est propre au serviteur. En effet, les serviteurs d'Allah sont ceux qui L'adorent, Le divinisent, Lui obéissent, [Lui] Seul sans associé<sup>36</sup>.

wa dilâlâtuhâ al-caqidiyyah.

Rapporté par Ibn Jarîr dans son exégèse vol. 1 p. 54.
Voir mon livre intitulé : Al-liawqalah, mafhûmuhâ, fadâ'iluhâ,

#### Citations de pieux prédécesseurs mettant en évidence cette partition



Les livres de nos pieux prédécesseurs abondent, tantôt par des affirmations claires tantôt par des allusions, de citations ayant trait à cette partition [de l'Unicité]. Et si je m'étais laissé aller à rapporter tout ce que je connais de leurs paroles à ce sujet, [l'exposé] aurait traîné en longueur. Par conséquent, je me contenterai de rapporter ici quelques citations de pieux prédécesseurs de cette communauté, et une petite quantité seulement de paroles de gens de science dans lesquelles sont évoquées les trois subdivisions de l'Unicité. Je me limiterai à citer ceux qui ont précédé Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, parmi les savants musulmans, sans distinction d'écoles de jurisprudence (madhhab), et ce pour démentir ceux qui prétendent que cette division n'était pas connue avant son époque.

1- L'imam Abû <u>H</u>anîfah An-Nu<sup>c</sup>mân Ibn Thâbit décédé en 150 h. dit dans son livre intitulé *Al-fiqh al-absat*<sup>37</sup>: « On invoque Allah **\*\*** en nous

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> p. 51.

dirigeant vert le haut et non vers le bas car le bas n'est absolument pas un attribut de La Seigneurie et La Divinité ». Sa parole : « On invoque Allah en nous dirigeant vers le haut et non vers le bas... » confirme l'élévation d'Allah qui fait partie de l'Unicité des Noms et Attributs et réfute les propos des Jahmites (jahmiyyah), des Muctazilites (muctazilah), des Acharites (ashâcirah), des Maturidites (mâturîdiyyah) et autres partisans de la négation de l'élévation. Sa parole : « un attribut de La Seigneurie », confirme l'Unicité de la Seigneurie et sa parole « et La Divinité » l'Unicité de l'Adoration.

2- Ibn Mandah dans son livre intitulé At-Tawhîd relate que: Muhammad Ibn Abî Jacfr As-Sarkhasî nous a rapporté d'après Muhammad Ibn Salamah Al-Balakhî d'après Bashar Ibn Al-Walîd Al-Qâdî qu'Abû Yûsuf Al-Qâdî (Yacqûb Ibn Ibrâhîm Ibn Habîb Al-Kûfî le compagnon d'Abû Hanîfah mort en 182 h.) a dit: «On n'explique pas l'Unicité par l'analogie. N'as-tu pas entendu la parole d'Allah dans les versets à travers lesquels Il se décrit comme Savant, Capable de tout, Puissant, Souverain? Il ne dit pas: «Certes je suis Capable, Savant; pour telle raison Je suis Capable, pour telle raison Je suis Savant, c'est en se sens que Je possède. C'est bien pour cela que l'analogie n'est pas permise

concernant l'Unicité. On ne Le nomme que par Ses Noms et on ne Le décrit que par Ses Attributs. Allah & dit dans Son Noble Livre :

Ô hommes! Adorez votre Seigneur, qui vous a créés vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. Sourate Al-Baqarah, v. 21. Et Il a dit aussi ::

N'ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la Terre, et toute chose qu'Allah a créée, et que leur terme est peut-être déjà proche? En quelle parole croiront-ils après cela? Sourate Al-Acrâf, v. 185. Et cet autre verset:

« Certes dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer... » Sourate Al-Baqarah, v. 164. »

Abû Yûsuf a dit: « Allah ne dit pas: « Regarde comment Je suis le Savant, comment Je suis le Capable, comment Je suis le Créateur », mais Il dit plutôt: « Regarde comment J'ai créé. » Puis Allah # dit:

### وَاللَّهُ خَلَقًاكُمْ ثُمَّ يَنُوفَنَّكُمْ

Allah vous a créés! Puis Il vous fera mourir. Sourate An-Nahl, v. 70. Il dit aussi ::

[Il est ainsi des signes sur la Terre pour ceux qui croient avec certitude...] Ainsi qu'en vous-mêmes. N'observez-vous donc pas? Sourate Adh-Dhâriyât, v. 21. C'est-à-dire, apprend que ces choses ont un Seigneur, qui les fait évoluer, les crée et les ressuscite. Sache aussi que tu es constitué, qu'on t'a façonné. Allah & a fait de Sa création une preuve pour les êtres vivants, afin

qu'ils sachent qu'ils ont un Seigneur qu'ils doivent adorer, unifier et à qui ils doivent obéir; pour qu'ils prennent conscience qu'Il les a créés alors qu'ils n'existaient pas. Puis Il S'est attribué des Noms : Il dit : « Je suis le Très-Miséricordieux, Je suis le Tout-Miséricordieux, Je suis le Créateur, Je suis le Tout-Puissant, Je suis le Souverain. » En d'autres termes, Celui qui vous a créés se nomme le Souverain, le Tout-Puissant, Allah, Très-Miséricordieux, le Tout-Miséricordieux et c'est avec ces noms qu'on Le décrit. »

Puis Abû Yûsuf dit: «On connaît Allah à travers Ses signes et Ses créatures, on Le décrit avec Ses Attributs et Le nomme par Ses Noms, comme Il l'a fait dans Son Livre et de la manière dont Son Messager l'a transmise à l'Humanité. »

Puis il continue ainsi: « Certes Allah t'a créé et t'a donné des membres-outils et des organes. Aucun organe ne peut s'acquitter de la fonction d'un autre. C'est Lui qui te fait passer d'un état à un autre, pour que tu saches que tu as un Seigneur, Il a insufflé en toi ton âme qui est une preuve contre toi, en Le connaissant tu connaîtras Sa création. Puis Il S'est décrit en disant: « Je suis le Seigneur, Je suis le Très-Miséricordieux, Je suis Allah, Je suis le Tout-

Puissant, Je suis le Souverain. » On Le décrit par Ses Attributs et on Le nomme par Ses Noms, Allah & dit:

# قُلِ آدْعُواْ اللَّهَ أُوِ آدْعُواْ الرَّحْمَانَ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ عُواْ فَلَهُ مُلْكُمْ اللَّهُ مَا تَدْعُواْ فَلَهُ الْحُسْنَى

Dis: «Invoquez Allah, ou invoquez le Tout Miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, Il a les plus beaux noms. » Sourate Al-Isrâ', v. 110. Il dit aussi :

### أسمنيه

C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-Le par ces noms et laissez ceux qui profanent Ses noms : ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait. Sourate Al-Acrâf, v. 180. Ou encore :

#### لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

يُسَيِّحُ لَهُ، مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ

1

À Lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la Terre Le glorifie. Et c'est Lui le Puissant, le Sage. Sourate Al-Hashr, v. 24. Certes Allah in nous commande de L'unifier et l'Unicité ne se fonde pas sur l'analogie, car l'analogie est propre à la chose qui à un semblant, un pareil, quant à Allah, que Son nom soit exalté et sanctifié, rien ne Lui ressemble et rien ne Lui est identique, Lui le meilleur des Créateurs. »

Puis il ajoute: « Comment pourrait-on concevoir l'Unicité par l'analogie, alors qu'Il est le Créateur de la création? Contrairement à Ses créatures, rien ne Lui ressemble. Et Allah se te commande de croire en tout ce que Son Prophète se a apporté, Allah se dit:

Dis: « Ô hommes! Je suis pour vous tous le Messager d'Allah, à Qui appartient la royauté des cieux et de la Terre. Pas de divinité à part Lui. Il donne la vie et Il donne la mort. Croyez donc en Allah, en Son messager, le Prophète illettré qui croit en Allah et en Ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. » Sourate Al-Acrâf, v. 158.

Allah tordonne donc de suivre, d'écouter et d'obéir. D'ailleurs, si l'on permettait à la communauté de rechercher l'Unicité et d'aspirer à la foi en se basant sur son opinion, son raisonnement analogique et ses passions, elle s'égarerait. N'as-tu pas entendu la parole d'Allah :

# وَلُوِ ٱتَّبِعُ ٱلْحَقِّ أَهُواء هُمْ لَفَسكرَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَلَوِ ٱتَّبِعُ ٱلْحَقِّ أَهُواء هُمْ لَفَسكرتِ ٱلسَّمكواتُ وَالله رَضُ وَمَن فِيهِرَبَ

Si la vérité était conforme à leurs passions, les cieux et la Terre et ceux qui s'y trouvent seraient, certes, corrompus. Sourate Al-Mu'minûn, v. 71. Cherche donc à comprendre l'exégèse de ce verset. »<sup>38</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> At-Taw<u>h</u>îd d'Ibn Mandah vol. 3 p. 304/306.

Ceci a été aussi rapporté par l'imam, Al-Hâfidh, le défenseur de la Sunnah, Abû Al-Qâsim Ismâçîl At-Taymî Al-Asbhanî décédé en 535 h. dans son livre intitulé Al-hujjatu fî bayân al-maḥajjah wa sharh at-tawhîd wa madhhab ahl assunnah, étant donné l'importance de ce sujet à ses yeux, il y consacra un chapitre indépendant et l'intitula : « Chapitre concernant l'interdiction de demander comment sont les Attributs d'Allah ». Il cita cela suivant une chaîne de transmission qui lui est propre, en passant pas As-Sarkhasî.39

Ce récit d'Abû Yûsuf que nous rapportent ces deux imams, est d'une importance majeure Il comprend les trois subdivisions de l'Unicité: l'Unicité de la Seigneurie, l'Unicité de l'Adoration et l'Unicité des Noms et Attributs.

Notre noble Cheikh, le Docteur cAlî Faqîhî a dit en commentaire à ces propos : « Abû Yûsuf a des paroles très précieuses concernant le thème de l'Unicité. Il est évident qu'elles ont trait à l'Unicité de la Seigneurie, l'Unicité de l'Adoration et l'Unicité des Noms et Attributs. Il dit que l'Unicité ne s'explique pas par l'analogie. Ainsi, il démontre que l'analogie n'a

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Voir *Al-<u>H</u>ujjah* vol. 1, p. 111/113.

lieu d'être qu'en présence d'une raison, lorsqu'il dit: « N'as-tu pas entendu la parole d'Allah dans les versets à travers lesquels Il se décrit comme Savant, Capable de tout, Puissant; Il ne dit pas : « Certes Je suis Capable, Savant pour telle raison, ou Je suis Capable pour telle raison. » C'est pour cela que l'analogie n'est pas permise concernant l'Unicité. On ne connaît Allah 😹 que par Ses Noms et on ne Le décrit que par Ses Attributs ». Ensuite, il apporte les preuves de tout cela, et ajoute : « Allah ﷺ n'a pas dit: «Regarde comment Je suis Savant, comment Je suis Capable », mais Il dit plutôt: « Regarde comment J'ai créé », etc. Ce qu'il dit n'a nul besoin d'explication. Reporte-toi à son texte, tu y trouveras une réfutation de ceux qui profanent [l'Unicité de] la Seigneurie et des Noms et Attributs qu'il utilise comme argument pour prouver l'Unicité de l'Adoration et l'obéissance due à Allah 🍇 Seul. »40

3- Ibn Jarîr At-Tabarî mort en 310 h. a dit au sujet de l'exégèse de cette parole d'Allah &:



<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Voir annotations du livre At-Tawhîd d'Ibn Mandah vol. 3, p. 310.

Sache donc qu'en vérité, il n'y a point de divinité à part Allah, et implore le pardon pour ton péché. Sourate Muhammad, v. 19: « Sache, Ô Muhammad, qu'il n'existe aucun être adoré qu'il convienne de revêtir du caractère divin, et qu'il te soit permis ainsi qu'aux créatures d'adorer, si ce n'est Allah ¾, le Créateur de l'Univers, le Détenteur de toute chose. Tout être, en dehors de Lui, se soumet devant Sa Seigneurie. »41

4- L'imam Abû Jacfar At-Tahâwî Al-Hanafî mort en 321 h. dit, dans l'introduction de son épître sur le dogme, connue sous le nom de « At-Tahâwiyyah » : « Nous disons avec la conviction que le succès provient d'Allah , concernant l'Unicité d'Allah : "Certes Allah est Unique, sans associé, rien ne Lui ressemble, rien ne Lui est impossible, nulle divinité en dehors de Lui…" »

Sa parole : « Certes Allah & est Unique, sans associé » contient les trois subdivisions de l'Unicité, car Allah & est Unique, sans associé dans Sa Seigneurie, Unique, sans associé dans Sa Divinité et enfin Unique, sans associé dans Ses Noms et Attributs.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Jâmi<sup>c</sup> al-bayân vol. 26, p. 53/54.

Sa parole : « Rien ne Lui ressemble » indique l'Unicité des Noms et Attributs.

Sa parole : « Rien ne Lui est impossible » fait référence à l'Unicité de la Seigneurie.

Sa parole : « Nulle divinité en dehors de Lui » souligne l'Unicité de l'Adoration.

On retrouve donc les trois subdivisions de l'Unicité de manière claire et évidente dans l'écrit de cet imam. Il dit dans l'introduction du livre mentionné ci-dessus, que ce dernier comprend « Un exposé de la foi des gens de la Sunnah et du consensus selon l'école des jurisconsultes de la religion : Abû Hanîfah An-Nucmân Ibn Thâbit Al-Kûfî, Abû Yûsuf Yacqûb Ibn Ibrâhîm Al-An<u>s</u>ârî et <sup>c</sup>Abd Allah Ash-Shaybânî, Muhammad Ibn Al-Hasan qu'Allah 🚒 les agrée tous, ainsi que leur croyance concernant les fondements de la religion et par le biais de quoi ils adoraient le Seigneur de l'Univers ».

5- Abû Muhammad Abd Allah Ibn Muhammad An-Naysâbûry Al-Hîry, connu sous le surnom d'Al-Murtacish mort en 328 h. le compagnon d'Al-Junayd, a dit: «Les fondements de l'Unicité sont au nombre de trois: la

connaissance d'Allah & par Sa Seigneurie, la confirmation de Son Unicité divine et la négation totale de tout semblable. »42

6- Abû <u>H</u>âtim Mu<u>h</u>ammad Ibn <u>H</u>ibbân Al-Bustî mort en 354 h. écrit dans l'introduction de son livre intitulé Rawdatu al-cuqalâ' wa nuzhatu alfudalâ' ce qui suit : « Louange à Allah, Le Seul à se distinguer par l'Unicité divine, Le Tout Puissant de par la grandeur de Sa Seigneurie, Celui qui est en charge des âmes de l'Univers et de l'échéance de leur terme, Celui qui est parfaitement Connaisseur de leur évolution et de leur état, Celui qui les comble de faveur en leur octroyant Ses bienfaits ininterrompus, Celui qui fait preuve de bienfaisance envers eux leur accordant Ses grâces avec opulence, Celui qui a créé l'Univers quand Il l'a voulu sans aide ni conseiller et qui créa l'être humain comme Il le voulut, [Allah est] sans égal ni semblable. C'est par Sa puissance que Son vouloir [mashî'ah] les enveloppa, et par Sa splendeur que Sa volonté [irâdah] s'exerça... ». Il évoqua donc les trois subdivisions de l'Unicité: l'Adoration, la Seigneurie et les Noms et Attributs

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Rapporté par Abû Nacîm dans « Al-Lilyah » vol 10, p.356

7- Ibn Abû Zayd Al-Qayrawânî Al-Mâlikî mort en 386 h. écrit dans l'introduction de son livre intitulé Ar-Risâlah, au début de l'exposé de sa croyance, ce qui suit: « Et parmi cela: la foi provenant du cœur, et la prononciation par la langue qu'Allah 🗯 est la seule divinité, nulle autre divinité [véritable] en dehors de Lui. Il n'a pas de semblant ni d'égal, pas d'enfant ni de géniteur, pas de compagne ni d'associé, Sa primauté n'a pas de début, et Il est le dernier sans fin, aucun de ceux qui décrivent Ses Attributs n'en perce la réalité, aucun penseur ne cerne Sa nature ... » jusqu'à ce qu'il dise : « Il est au-dessus du fait que dans Son royaume se produise ce qu'Il n'a pas voulu, ou que quelqu'un puisse se passer de Lui, Créateur de toute chose, n'est-ce pas Lui le Seigneur des serviteurs, le Seigneur de leurs actions, Celui qui a prédestiné leurs mouvements et leurs termes... ».

8- L'imam Abû c'Abd Allah c'Ubayd Allah Ibn Muhammad Ibn Battah Al-c'Akbarî Al-Hanbalî mort en 387 h. dit dans son livre intitulé: Al-ibânatu can sharîcati al-firqati an-nâjiyah wa mujânabati al-firaqi al-madhmûmah: « ...et cela du fait que le fondement de la foi en Allah auquel l'ensemble des créatures se doivent de

croire afin de confirmer cette foi, comprend trois choses :

- Premièrement: Que le serviteur croit en Sa Seigneurie, pour se différencier de la doctrine des négateurs qui n'affirment pas l'existence d'un Créateur.
  - Deuxièmement: Qu'il croit en Son Unicité divine, pour se différencier de la doctrine des polythéistes, qui reconnaissent un Créateur mais qui associent à son adoration d'autres que Lui.
  - Troisièmement: Qu'il croit qu'Il peut être décrit par les seuls attributs avec lesquels il est permis de Le décrire stel que la science, le pouvoir, la sagesse, ainsi que le reste de ce par quoi Il s'est décrit dans Son Livre.

En effet, nous savons de manière certaine que beaucoup de ceux qui attestent [de l'existence d'Allah] et qui L'unifient d'une parole générale, peuvent profaner Ses Attributs . Or, cette profanation des Attributs d'Allah sest une tare dans leur façon de L'unifier.

De plus, nous avons constaté qu'Allah 🗯 a certes interpellé Ses serviteurs en les invitant à croire à chacune de ses trois subdivisions et à y donner foi.

Quant à l'appel qu'Il leur a lancé afin qu'ils reconnaissent Sa Seigneurie et Sa Divinité, nous ne l'évoquerons pas ici du fait de longueur de ce sujet et des grandes discussions dont il fait l'objet, mais aussi compte tenu du fait que le Jahmite prétend reconnaître ces deux points, même si sa négation des Attributs annule sa prétention concernant la Seigneurie et la Divinité »<sup>43</sup>. Puis il se mit à rapporter ce qui prouvait la fausseté des propos des Jahmites au sujet de la négation des Attributs [d'Allah].

Ceci est un texte extrêmement clair en ce qui concerne l'évocation des trois subdivisions de l'Unicité. Regarde avec attention – qu'Allah te préserve – la parole suivante d'Ibn Battah : « De plus, nous avons constaté qu'Allah a certes interpellé Ses serviteurs en les invitant à croire à chacune de ses trois subdivisions et à y donner foi », cette partie est une réponse des plus persuasives à l'encontre de ceux qui prétendent que cette catégorisation n'a pas été rapportée dans le Livre d'Allah in dans la Sunnah de Son Messager .

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Al-Ibânah d'Ibn Battah (p. 693/694) d'après la version manuscrite.

Médite aussi les premières paroles qu'il a dites : « ... et cela du fait que le fondement de la foi en Allah 🚜 auquel l'ensemble des créatures se doivent de croire afin de confirmer cette foi, comprend trois choses ... » Il mentionne certes, que les trois subdivisions de l'Unicité sont le fondement de la foi, fondement auquel chaque créature se doit de croire afin de confirmer la foi en Allah 🐮. Cela signifie que celui qui ne vient pas avec ces trois choses ne peut prétendre avoir la foi, ni réalisé l'Unicité. Effectivement, la foi et l'Unicité sont le fait de singulariser Allah 🕱 Seul concernant ces trois points, donc celui qui vient sans l'Unicité de la Seigneurie est un négateur du Créateur et un polythéiste dans la Seigneurie d'Allah 🐞. Quant à celui qui vient sans l'Unicité de l'Adoration, c'est un polythéiste dans l'adoration d'Allah &, et son adoration est telle celle des polythéistes adorateurs d'idoles. Enfin, celui qui vient sans l'Unicité des Noms et Attributs est un mécréant qui profane les Noms d'Allah & et Ses Attributs.

9- L'imam, Al-Hâfi<u>dh</u> Abû ʿAbillah Muhammad Ibn Ishâq Ibn Yahyâ Ibn Mandah décédé en l'an 395 h. dans son livre intitulé « Kitâbu at-tawhîd wa maʿrifatu asmâ'i Allah wa sifâtili ʿalâ al-ittifâqi wa at-tafarrud », a évoqué les subdivisions de l'Unicité, et a passé en revue un grand nombre

#### Le bien-fondé des catégories de l'Unicité

de preuves à ce sujet, tirées du Coran et de la Sunnali, avec une explication et un développement qui ne nécessite pas de complément.

Donc, parmi les chapitres qu'il a ajoutés ayant un lien avec l'Unicité de la Seigneurie, ce qui suit :

- 1- L'évocation de ce par quoi Allah S'est décrit Lui-même et qui indique Son Unicité Divine, et qu'll est Unique, Absolu<sup>44</sup>, Il n'engendre pas et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à Lui **36**.
- 2- L'évocation de la connaissance du début de la création.
- 3- L'évocation de ce qui prouve que la création du Trône a précédée la création de toute chose.
- 4- L'évocation de ce qui prouve qu'Allah sa a prédestiné chaque chose avant la création de l'Univers.
- 5- L'évocation des preuves qu'utilisent les gens doués de raison parmi les signes clairs qu'Allah a établit comme indication à Ses serviteurs

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Qui n'a besoin de rien pour exister.

d'entre Ses créatures pour Le connaître se et connaître Son Unicité Divine, comme à titre d'exemple l'organisation de Son œuvre, et les merveilles de Sa Sagesse dans la création des cieux et de la Terre...

6- L'évocation de ce qu'a créé Allah parmi les signes clairs prouvant Son Unicité Divine

7- L'évocation des signes cohérents ordonnés prouvant l'Unicité d'Allah concernant l'attribut de la création des cieux qu'Il a évoqué dans Son Livre et qu'Il a mis en évidence par le biais de Son Messager & afin d'attirer l'attention de Ses créatures<sup>45</sup>.

Puis il évoqua d'autres chapitres.

Et parmi les chapitres qu'il a annexés, ayant un lien avec l'Unicité de l'Adoration, ce qui suit:

1- L'évocation de la connaissance des Noms sublimes d'Allah &, par lesquels Il s'est nommé, et qu'Il a enseigné à Ses serviteurs afin qu'ils Le connaissent, L'invoquent et L'évoquent.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Voir ces chapitres dans son livre At-Tawhîd vol. 1, p.61/116.

2- L'évocation de la connaissance du plus sublime des noms d'Allah par lequel Il s'est nommé et qu'Il a honoré par rapport à toutes les autres invocations.

Puis il cita sous ce chapitre ce qui suit :

- a) La parole du Prophète : « On m'a commandé d'appeler les gens à attester qu'il n'y a nulle divinité [digne d'adoration] en dehors d'Allah ».
- b) La parole du Prophète ##: « L'Islam est bâti sur l'attestation qu'il n'y a nulle divinité [digne d'adoration] en dehors d'Allah ».
- c) La parole du Prophète ##: « Que celui qui croit en Allah et au Jugement Dernier dise du bien ou se taise ».
- d) La parole du Prophète & à un homme : « Dis : "Allah est mon Seigneur, puis suis la voie droite". »
- c) La parole du Prophète & à un homme: « Allah me protège contre toi. »
- f) La parole du Prophète \$\text{is} : " Que celui qui est amené à jurer, jure par Allah. Quant à celui qui jure par autre qu'Allah, il aura certes donné des associés [à Allah]. "

g) La parole du Prophète 錄: « Invoquez Allah en toutes circonstances, Allah a dit:

وَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَيْمِرًا

Et invoquez beaucoup Allah. Sourate Al-Jumucah, verset 10.46

Puis il évoqua beaucoup d'autres points qui ont un lien avec l'Unicité de l'Adoration.

Et parmi les chapitres qu'il a annexés, ayant un lien avec l'Unicité des Noms et Attributs, ce qui suit : L'évocation de la connaissance des Attributs d'Allah par lesquels Il S'est décrit Lui-même, qu'Il a révélés dans Son Livre et dont Il a informé Son Messager en guise de description de son Seigneur, afin de l'exposer à sa communauté.

Puis il évoqua de nombreux autres chapitres concernant les Noms et Attributs<sup>47</sup>, et avant ceci il cita un ensemble important de Noms sublimes d'Allah **48**.48

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Voir ces chapitres dans son livre At-Tawhîd vol. 2, p.14/46.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Voir ces chapitres dans son livre At-Tawhîd vol. 3, p.7/ jusqu'à la fin du livre.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Voir son livre At-Tawhîd vol. 2, p.47/208.

Notre noble Cheikh, le Docteur Alî Ibn Nâsir Faqîhî a écrit au cours de l'introduction de ses annotations du livre d'Ibn Mandah cité précédemment : « L'auteur de ce livre vécut au quatrième siècle hégirien (310-395 h.), et son livre comprend les subdivisions de l'Unicité, rapportées dans le Livre d'Allah &: l'Unicité de la Seigneurie, l'Unicité de l'Adoration et l'Unicité des Noms et Attributs. Il commença par la catégorie de l'Unicité qui concerne la Seigneurie, la prenant comme argument pour prouver l'Unicité d'Allah relative à l'Adoration. Ensuite il cita différentes rubriques concernant l'Unicité des Noms, qui lui permirent d'entrer dans le sujet de l'Unicité de l'Adoration et ce, en partant du paragraphe quarante deux jusqu'au paragraphe cinquante. Puis il revint en arrière pour compléter le thème des Noms d'Allah et fit suivre cela de l'Unicité des Attributs, du fait qu'il eut proposé une étude indépendante des Noms d'Allah. Enfin, pour finir il revint au thème de l'Unicité de la Seigneurie pour confirmer tout cela à la fin de son livre, sans que son argumentaire ne sorte des trois sources que sont le Coran, la Sunnah et les paroles des pieux prédécesseurs comme pourra le constater le lecteur. »49

<sup>49</sup> Voir l'introduction du livre At-Tawlild d'Ibn Mandah vol. 1

10- Abû Bakr Muhammad Ibn Al-Walîd At-Tartûshy Al-Mâlikî mort en 520 h. a écrit dans l'introduction de son livre intitulé: « Sirâj al-mulûk »<sup>50</sup>: « Je témoigne que la Seigneurie et l'Unicité de l'Adoration [Lui appartiennent], de même que je confirme les Noms magnifiques, les Attributs sublimes et les Qualités parfaites qu'Il s'est Lui-même affirmé ». Il a donc cité les trois subdivisions.

11- Abû 'Abd Allah Muhammad Ibn Ahmad Al-Qurtubî Al-Mâlikî mort en 671 h. a dit : « Donc Allah est le nom de Celui qui existe en toute vérité, Celui qui rassemble les Attributs de la Divinité, Celui qui est décrit par les qualificatifs de la Seigneurie, Celui qui se singularise par l'existence réelle, nulle divinité [ne mérite d'adoration] en dehors de Lui. »<sup>51</sup>

Il a dit aussi : « La base du polythéisme, c'est de croire qu'Allah possède un associé dans Sa divinité : ceci est du polythéisme majeur, le polythéisme de la période préislamique. Puis, suit dans cette hiérarchie, le fait de croire qu'Allah possède un associé dans Ses actes,

p. 27/28, et aussi les annotations de notre Cheikh concernant la description de ce livre et de ses études vol 1, p.23/43

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Vol. 1, p. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Tafsîr Âl-Qurtubî vol 1, p.72.

tel que le fait de dire : « Il existe en dehors d'Allah des choses qui peuvent faire ou créer un acte indépendamment d'Allah. » [Ceci est du polythéisme] même si la personne ne croit pas que ces choses-là sont des divinités. »<sup>52</sup>

Voici donc un ensemble de textes d'Imams parmi les pieux prédécesseurs et d'Oulémas de l'Islam W, de différentes époques, dans lesquels on retrouve de manière très explicite et extrêmement claire, les trois catégories de l'Unicité. Ils indiquent que les Gens de la Sunnah et du Consensus se sont succédés au fil des siècles [dans l'affirmation non équivoque] de cette catégorisation, tout comme ceux qui sont venus après eux, tel que Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, son élève le grand savant Ibn Al-Qayyim, Al-Hâfidh Ibn Kathir, l'imam Adh-Dhahabî, Al-Maqrîzî, Ibn Abî Al-Izz Al-Hanafî, As-Safârînî, As-Sancânî, Ash-Shawkânî, Cheikh Al-Islâm Muhammad Ibn Abd Al-Wahhâb et ses élèves, et tant d'autres, au point où il serait difficile de tous les citer, et dont l'évocation exhaustive serait fastidieuse. Il n'existe, entre tous ceux cités, aucune divergence quant au fait d'affirmer ces catégories, car tous suivaient le Coran et la Sunnah, et se conformaient à ce qui y

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Tafsîr Al-Qur<u>t</u>ubî vol 5, p.118.

est révélé: ils suivaient et n'innovaient pas, ils suivaient l'exemple et ne commençaient pas<sup>53</sup>. Leurs adversaires sont les gens de l'hérésie<sup>54</sup> (bid<sup>c</sup>ah<sup>55</sup>) et des passions, ceux qui se détachent d'Allah et de Son Messager et qui suivent un autre chemin que celui des croyants.

Nous demandons à Allah de nous accorder l'Unicité pure, la foi enracinée dans les cœurs, et qu'Il nous permette de suivre la guidée du maître des envoyés, le guide des monothéistes, notre Prophète Muhammad que les prières et le salut d'Allah se répandent sur lui, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses Compagnons, et la louange est à Allah, le Seigneur de l'Univers.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Au sens d'être les premiers à dire telle chose, à émettre tel avis, sans avoir été précédé en cela par personne parmi les gens de science. [NDT]

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Doctrine contraire aux idées émises par une religion, couramment appelée innovation. [NDT]

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Bid<sup>c</sup>ah: tout ce qui fut innové et qui ne trouve pas d'origine dans la Charia qui l'indique (Ibn Rajab dans Jâmi<sup>c</sup> al-culûm).

Tout ce qui contredit le Coran et la Sunnah ou le consensus des pieux ancêtres de la communauté en matière de croyance et de pratique cultuelle. (Ibn Taymiyyah dans Majmu<sup>c</sup> Al-Fatâwâ).



#### Sommaire

| Introduction5                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exposé concis des catégories de l'Unicité6                                                                |
| Les catégories de l'Unicité et leurs contraires9                                                          |
| L'Unicité dans la Seigneurie seule ne suffit pas12                                                        |
| Les preuves du bien-fondé de ces catégories20                                                             |
| 1- Les preuves concernant l'Unicité de la Seigneurie20                                                    |
| 2- Les preuves ayant trait à l'Unicité de l'adoration23                                                   |
| 3- Les preuves liées à l'Unicité des Noms et Attributs25                                                  |
| Des versets regroupant les trois catégories de l'Unicité28                                                |
| Rappels et invocations regroupant les catégories de l'Unicité39                                           |
| Le Coran tout entier est consacré à l'Unicité46                                                           |
| La subdivision de l'Unicité : Une réalité islamique connue à travers une étude précise des textes51       |
| L'attestation de foi indique cette division73                                                             |
| La formule « Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah »<br>témoigne de la subdivision de l'Unicité79 |
| Citations de pieux prédécesseurs mettant en évidence cette partition83                                    |



Cheikh Abd Ar-Razzāq Al-Badr, enseignant à l'université islamique de Médine, spécialisé dans le domaine de la croyance (Aqīdah), nous invite à travers ce livre à nous pencher sur la question du bien-fondé des catégories de l'Unicité (Tawhīd). Tout au long de cet ouvrage il étaye ses propos par des textes explicites tirés du Coran, de la Sunnah authentique et des paroles des pieux prédécesseurs de cette communauté ; le tout dans un style simple et concis, réussissant par là même à faire de ce livre une étude profonde à la portée de tous.

#### **DEJA PARUS**







Prix public : 6 €



